



# الاغتيالات السياسية في إيران

## وكتوا الشادلي



۱۰ شارع القصر العيثى -- أمام روزاليوسف (۱۱۶۰۱) القاهرة ت: ۲۰۱۹۰۹۹ قاكس : ۲۵۷۷۹۲۲

### جميسع الحقسرق محقوظة الناشسر العربس للنشسر والتسوزيسع

٦٠ شنارع القصر العينى (١٥٤١) - القاهرة

ت: ۲۲م۲۵ م.۳ قاکس: ۲۲م۲۹ ت

#### السطب عدالة ولسي

1994

#### الاغتيالات السياسية في إيران

المؤلسسف: د/ أحمد عبد القادر الشأذلي

عدد الصفحات: (١٠٤) صفحسة



القدويسم الاغتيال السياسى اصطلاح يعنى التخلص من الأشخاص والجماعات للوانع سياسية مرتبطة باختلاف في الفكر والإيديواوجية عند الأفراد والجماعات، ويتوافق هذا المفهوم مع قيام الدول بشكلها السياسي المتعارف عليه والمتمثل في وجود نظام سياسي واقتصادى وثقافي وعادات وتقاليد وأخلاقيات وتراث موروث وهي أمور ترتبط بالجماعات المتحضرة.

ويتوافر الإغتيال السياسي في ظل نظام الدولة، وحين يكون القتل غير مرتبط بمفاهيم سياسية وتوجهات أيديواوجية فهو يدخل ضمن الاغتيالات الشخصية أو المذهبية ، فإن قتل شيخ القبيلة أو العشيرة أو رجل الدين أو الخارج عن المذهب والدين، لا يعدو أن يكون دوافعه غير سياسية ، فالقبيلة أو العشيرة تنعدم فيها التيارات السياسية والمعارضة الحقيقية ، كما أنه في نطاق الاغتيالات الدينية فإن دوافعها لا ترتبط بالسياسة قدر ارتباطها بمفاهيم دينية .

إلا أنه في حالة كن التيار الديني أو المذهبي تياراً سياسياً فإن ما يقوم به هذا التيار في هذه الحالة يكون قتلاً سياسياً ، إلا إذا كان داخل التيار نفسه وتصفية أعضائه من داخله لدوافع شخصية أو فكرية دينية .

وقد يسحبنا هذا الأمر للنظر في قتل الملوك والسلاطين على يد الأبناء والأخوة والأتباع من أجل تحقيق مصالح شخصية أو الوصول إلي كرسى الحكم، أو لأسباب انتقامية أو من أجل الحصول على منافع ومكاسب مادية ، وهنا قد يحدث اختلاف في وجهات النظر ، فهل يعد ذلك اغتيالاً سياسياً أم يكون غير ذلك ؟!

وعند طرح هذه القضية يكون لكل حالة منها خصوصية ترتبط بالنوافع والعلل والأسباب، فإذا توافرت النوافع السياسية، كان الاغتيال سياسيا، وإذا لم تتوافر النوافع السياسية كان القتل لأطماع شخصية وانوافع فردية.

وإذا طبقنا هذه الرؤيا على الإغتيالاات في إيران فإن قتل ايرج بن فريدون على يد أخويه سلم وثور(١) في التاريخ الأسطوري لإيران يختلف تفسيره طبقاً للدوافع ، فقد قتلاه حسداً وحقداً لتفضيل أبيهما فريدون لابنه ايرج عليهما ، ومن ثم يكون دافع الغيرة قد أباح لهما هذا الاغتيال ، ولو كان تفسير القتل على أنه كان طمعاً في ملكه وبلاده لاختلف الدافع وصار قتلاً سياسياً ، وعلى هذا فإن تولى منوچهر حفيد ايرج مهمة قتل سلم وتور انتقاماً لجده إنما يكون قتلاً لتصفية حسابات شخصية .

وفي التاريخ المسطور لإيران ، وفي العصر الهخامنشي اغتال داريوش جوماتاي، وقتل سغديانوس خشايارشا الثاني بن اردشير ، وقتل أحد العبيد داريوش (٢) ، وسعى كوروش الأصغر لقتل اردشير الثاني يوم تتويجه في معبد أناهيتا ، إلا أن محاولته باحت بالفشل ، وحاول أحد الخصيان قتل آخر ملوك الهخامنشية بالسم إلا أنه فشل وتجرع العبد كأس السم فمات على الغور (٣) .

<sup>(</sup>۱) شاهنامه حکیم آبر القاسم فردوسی ~ مؤسسه انتشارات آمین کبیر ~ چاپ پنجم - تهران ۲۵۳۷ ص ٤٠ .

<sup>-</sup> تاریخ گزیده تألیف حمد الله مستوفی باهتمام : دکتر عبد الحسین نوائی - مؤسسه م انتشارات أمیر کبیر - تهران ۱۳٦٤ می ۸٤ .

<sup>-</sup> حماسه سراي در ايران - تأليف دكتر ذبيح الله صفا - چاپ چهارم - مؤسسه، انتشارات أمير كبير تهران ١٣٦٣ ص ١٣٦٤ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ مردم ایران کشمکش باقدرتها تألیف دکتر عبد الحسین زرین کیب - مؤسسه، انتشارات أمیر کبیر - تهران ۱۳۹۶ می ۱۷۸ .

<sup>(</sup>۳) کد شته ۱۸۷.

ويلاحظ أن هذه الاغتيالات قد تمت لأطماع في كرسى الحكم ، وكانت تتم بدس السم أو بالقتل أثناء النوم أو في خلاء، بعيداً عن القوم ، وهي اغتيالات يجوز نسبتها إلى الاغتيالات السياسية إلا أنها سياسية تتناسب مع عصرها ، فالمغتالون يرغبون في الحكم ، وهم عادة من أبناء البيت الحاكم .

ويجوز لنا أن نصنفها ضمن الاغتيالات الشخصية والقائمة على الأطماع، نظراً لأن الدوافع إليها لا تقوم على أيديولوجية فكرية وتوجه سياسى منظر وإنما هي مطلب شخصى لمن قام بالاغتيال أو حرض عليه .

وتطورت فنون الاغتيال في العهد الاشكاني حيث أصبح القتل شائعاً في رحلات الصيد، وصار السهم وسيلة للتخلص من المنافسين، وقد تم اغتيال عدد من ملوك وأمراء الاشكانيين برمية سهم منهم ارد الثاني (١)، وممن تم اغتيالهم في العصر الاشكاني فرهاد الثالث على يد أولاده وارد الأول وفرهاد الرابع.

وهذا الاغتيال الأسرى - إن جاز الاستخدام - هو نمط الاغتيالات في العصر الساساني، وقليلون من نجوا من هذا الاغتيال الأسرى ، من أجل السلطان وكرسى العرش ، فقد تم اغتيال كسرى هرمزد بن أنوشيروان ، وقتل شيرويه على يد اخوته وأقربائه ، وكذلك اردشير الثاني على يد خدمه ، وقتل فرائين في المصطاد ولقى فرخزاد حتفه على يد عبيده ، وقتل يزدجرد الثانى وأذيع أنه مات بركلة جواد(٢) .

ولعل أهم الاغتيالات التي تدخل ضمن التفسير السياسي لمفهوم الاغتيال هو قتل ماني على يد بهرام الأول ، والتمثيل بجثته ، وكان الدافع وراء ذلك هو

<sup>(</sup>۱) تاريخ إيران القديم من البداية حتى نهاية العهد الساساني – حسن بيرنيا ترجمة د. محمد نور الدين عبدالمتعم – د. السباعي محمد السباعي ط. الثالثة ه١٩٩ ص. ١٩٧.

<sup>(</sup>۲) تاریخ مردم ایران ۵۵۰ تاریخ کزیده ۱۱۲

القضاء على دعوته بالاستقلال وإخلهار العصبيان(١) .

فإذا ما ودعنا تاريخ إيران القيم واستقبلنا التاريخ الإسلامي في مستهل الدولة الاسلامية الأولي وجدنا قتل عمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم أجمعين ، وفي قتل الأول لاندعي أنه كان قتلاً سياسياً ، فلم يكن أبو لؤاؤة المجوسي (فيروز) داعية لمذهب سياسي ، ولا طامعاً في كرسي الخلافة ولا راغباً في تأسيس دولة تدين بفكره ، وإنما كانت دوافعه للقتل شخصية، وهي العقد والحسد.

وفي قتل عثمان بن عفان رضى الله عنه وأرضاه، فإن دوافع القتل تدخل في إطار التحليل العسياسي لمفهوم الاغتيال ، فقد أراد القتلة إقامة نظام مخالف لما هو قائم ، يقوم على التخلص من الولاة الظالمين من البيت الأموى .

وجاء قتل على بن أبى طالب على يد ابن ملجم الضارجي ضعمن القتل السياسي ، لأن القاتل كان لديه رؤية سياسية وينتمى إلى "حزب" سياسي مناوئ السلطة الحاكمة ، ولديه رؤيته في سياسة الدولة ، وتوافرت لديه الدوافع السياسية للخلاص من خصومه ، فخطط ودبر وأحكم التدبير ونفذ خطته .

وطالما نتتبع الاغتيالات السياسية في إيران، فلن نترك موت طاهر بن الحسين ، مؤسس أول دولة مستقلة في المشرق الإسلامي دون تعليق ، فقد صعد المنبر في إحدي أيام الجمع من سنة ٢٠٧ هـ ، وبعد أربع سنوات من حكمه لخراسان ، وقال : " اللهم اصلح أمة محمد بما أصلحت به أوليا مك واكفها شرمن بغي عليها وحشد ، بلم الشعث وحقن الهماء وإصلاح ذات البين "(٢) وأسقط

<sup>(</sup>۱) تاریخ مردم ایران ۲۲۷ - ۲۲۸ .

<sup>(</sup>٢) روضة الصفة في سيرة الأنبياء والموك والخلفاء ميرخواند ج ٤ ترجمة د. أحمد الشاذلي – القاهرة ١٩٨٨ حس ٤٨ .

<sup>-</sup> البداية والنهاية - المافظ بن كثير ، دار الفكر العربي - الطبعة الأولى ١٩٥١ هـ ١٩٣٣م ع ه ص٠٢٦٠ .

<sup>-</sup> الكامل في التاريخ - ابو الحمن على بن أبي الكرم محمد بن محمد عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري الملقب بعز الدين - بيروت ١٩٨٧ ج ٥ / ٤٦٩ - ٤٦٩ .

اسم الخليفة من الدعاء، وكان هذا يعنى خروجاً على السلطة الشرعية في بغداد، ومات الرجل في ليلته، وعلى الرغم من ظلال الشك التي تظلل خبر موته، وتضعى عليه جواً من الغموض الذي يدفع القارئ لروايات التاريخ<sup>(۱)</sup> إلى الاعتقاد بأن موته كان اغتيالاً سياسياً توافرت فيه الدوافع والأسباب، وعلى رأس هذه الأسباب الخروج على الخليفة، والاستقلال بإمارته.

وفى العصر السامانى اغتيل اسماعيل بن نوح بن منصور السامانى على يد أعراب بنى بهيج(٢) ، ولا ندعى بالقول أن هذا الاغتيال كان سياسياً ، ولعله كان صراعاً عشائرياً لا يرقى إلى مستوى الصراع السياسى ومثله فى هذا الصدد قتل مرداويج على يد أتراك أصفهان فى عهد آل زيار .

واعل أكثر عصور الدول الإسلامية المستقلة في المشرق الإسلامي – دموية كان العصر الغزنوي الذي راح فيه خمسة من ملوكه ضحية للاغتيالات الأسرية والقبلية والسياسية ، ولقد تعرض محمود الغزنوي لثلاث محاولات للاغتيال واكنها فشلت ، ومات ميتة طبيعية ، ولكن ابنه مسعود لم ينج من القتل وتبعه محمد بن محمود الذي تُتل على يد ابن أخيه ، وقتل الخرمية مجد الدولة أبا منصور مبد الرشديد بن محمد ، واغتال كمال الدولة ، السلطان شيرزاد بن مسعود بن ابراهيم سنة ٥٠٩ هـ ، وقتل أرسلان شاه سنة ٥١٧ هـ (٢) .

وشاع في إيران مع مطلع القرن السادس الهجري نوع من الاغتيالات

<sup>(</sup>۱) يؤكد الحافظ بن كثير أن المأمون قد عهد لأحد خدامه بدس السم له إذا رأي منه شيئاً يريبه (۱) (۵/۰۲) .

<sup>(</sup>٢) وقيل بني نهج - تاريخ كزيده ٢٨٩ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ کزیده ۲۹۹ – ٤٠١ .

يمكن أن نطلق عليها اغتيالات عقائدية من أجل تحقيق مكاسب سياسية ، وتولي "الفداوية" الاسماعيليوناالحشاشون مهمة تنفيذ هذه الاغتيالات لمعالى الحسن الصباح ، وقد أثارت هذه الفرقة الرعب والفزع في دولة السلاجقة ، وكان ظهورهم مواكباً لتولى ألب ارسلان وملكشاه ملك السلاجقة .

اغتال أحد الفداوية نظام الملك الوزير السلجوقى المعروف ، وقضوا علي الأمراء والأغيان والمشايخ – الذين أبدوا عداوة لهم – وكلما سعى أحد الأمراء أو الولاة في قمع الاسماعيلية ، غرس فدائيو الحسن الصباح الخنجر أو السكين في قليه (١) .

كان أمراء وقواد السلاجقة ينامون وهم يرتدون الدروع خشية أن تأتيهم طعنة غدر من أحد الأتباع والخدم (٢) ، وقد ساند الاسماعيلية بعض الأمراء على الآخرين ، ووقفوا بجوار بركيارك بن ملكشاه ضد أخيه السلطان محمد لموقفه المعارض لهم (٣) .

وهنا يطرح السؤال نفسه هل هذه الاغتيالات التي قام بها الاسماعيلية — الصباحية — هي من نوع الاغتيال السياسي ؟! والإجابة تحتاج منا الوقوف على الدوافع التي دفعت الاسماعيلية لقتل نظام الملك وعدد من الأمراء والأعيان والمشاهير والأئمة والمشايخ .. لقد عارض هؤلاء جميعاً أفكار وأراء الاسماعيلية ، وانتقدوا سلوكيات ومعتقدات الصباحية ، وقاوموا هذه الأفكار ، وهاجموا أفعال

<sup>(</sup>١) أنظر : روضة الصفا - الترجمة العربية - ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) أنظر: تاريخ دولة أل سلجوق - الإمام عماد الدين بن محمد بن حامد الأصفهائي - اختصبار الفتح بن على بن محمد البنداري الأصفهائي - بيروت ١٩٨٠ ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) راحة الصدور وآية السرور في تاريخ آل سلجوق – محمد بن على بن سليمان الراوندي بسعى وتصحيح محمد إقبال – تهران ١٣٦٤ ش ، ص ١٣٥ .

وأعمال ومواقف الاسماعيلية .. لذلك قتلهم الفداوية .. المشايخ الذين هاجموا الاستسلام للإرهاب الاسماعيلية في خطبهم ، والوزراء والأمراء الذين رفضوا الاستسلام للإرهاب الصباحي كانوا هدفا لطعنات الفداوية وكان الدافع وراء هذه الاغتيالات إقامة الدعوة للإمام الاسماعيلي ، وإقامة " دولة " الاسماعيلية التي يحكمها " الإمام " الاسماعيلي(۱) ، والإمامة ليست مفهوماً دينياً فحسب بل مفهوم سياسي أيضاً ، ومن ثم فإن دوافع الاسماعيلية في اغتيالاتهم لرجال الدولة كانت سياسية عقائدية مذهبية .

ولا نتوقف عند العصر الايلخاني نظراً لتوافر الدوافع العشائرية والأطماع الشخصية بين أمراء الأقاليم ، مما يستوجب الحذر في تناول هذه الصراعات الفردية والطموحات الشخصية .

وخلا العصر الصفوى من الاغتيالات الهامة مثله مثل سابقه ، وبقيت الاغتيالات الفردية لدوافع شخصية هي النمط السائد، مثل قتل صغي مرزيا.

ويسجل التاريخ اغتيال نادرشاه الافشارى على يد قواده في منتصف الليل (١٧٤٧ م - ١١٦٠ هـ)(٢) ، خلال نومه في فراشه (٢) كواحد من أهم الاغتيالات السياسية التي توافرت فيها دوافع القتل ،

وفي عهد الزند كان اغتيال زكي خان(٤) أهم الاغتيالات السياسية والتي

<sup>(</sup>۱) ناصرخسرو واسماعیلیان - تألیف آری ، برتلس - ترجمه ، ی ، آرین پور - تهران ۱۳۹۶ ش ، ص ۸۸ - ۸۸ .

<sup>(</sup>۲) إيران ماضيها وحاضرها - تاليف دونالد وابر ترجمه عن الإنجليزية د. عبد النعيم محمد حسنين هـ - ١٩٨٥ م ، ص ٩٦ .

<sup>(</sup>۲) تادر فاتح دهلی - بقلم : مىنعتى زاده كرمانى - دنياى كتاب - چاپ دوم - ۱۲٦٨ش ص ٥٢٠.

<sup>-</sup> تاریخ نگارستان مؤلف قاضی أحمد بن محمد غفاری کاشانی - بتصحیح ومقدمه وتذییل آقامرتضی - مدرس گیلانی - تهران ۱٤٠٤ هـ ص ٤٠١ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ نگارستان ٤٣٤ – ٢٥٥ .

كان الدافع لها إبعاده عن السلطة ومنعه من التفكير في كرسي العرش.

والاغتيالات السابقة في مجملها منذ مقتل ايرج على يد أخوته وحتى زكي خان زند هي اغتيالات يشوبها ضعف الدافع السياسي الأيديواوجي القائم على اختالاف وجهات النظر الفكرية حول قضايا الحكم والإدارة ، إلا أنها بمفهوم عصرها تدخل جوازاً تحت مضمون الاغتيال السياسي ، وتعبر عن خصومة سياسية .

ومع نمو المفاهيم وشيوع الأفكار السياسية المتنوعة والمتداخلة والمتناقضة ، وتطور أساليب قتل الضصوم السياسيين نجد أن نوعية وبوافع الاغتيالات السياسية تختلف في العصر القاجاري وما بعده ، عن نوعيتها وبوافعها وأساليبها عن سابقتها .

ويطرح هذا البحث الاغتيالات السياسية في إيران ، خلال قرن من الزمان، وبالتحديد من أواخر عهد الدولة القاجارية حتى عهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مروراً بالعهد البهلوى في عصر قطبيه رضاشاه ومحمد رضا.

كان ازاماً على أن أتعرض المقدمة السابقة عن الاغتيالات في العصور القديمة والإسلامية في إيران - والتي كانت عادة تتم بالسيف أو بالسهم أو بالخنق أو بالسم ... إلخ لمقارنتها بما جرى في القرن الأخير ، حيث تطورت الوسائل وأصبحت بالحقن أو برصاصة أو انفجار قنبلة أو شرك أو سيارة مفخخة .

وكما اختلفت الوسائل اختلفت أيضاً الدوافع فلم يصبح الاغتيال بدافع الانتقام أو لأسباب عشائرية أو أسرية أو مادية ، ولكن أصبحت الدوافع الفكرية والأيديولوجية هي الدافع التخلص من الخصوم السياسيين ، ولذلك كانت هذه المقدمة ضرورية لاستثارة الذهن وإجراء المقارنة العقلية لمعرفة الدوافع والوسائل في نوعية الاغتيالات السياسية .

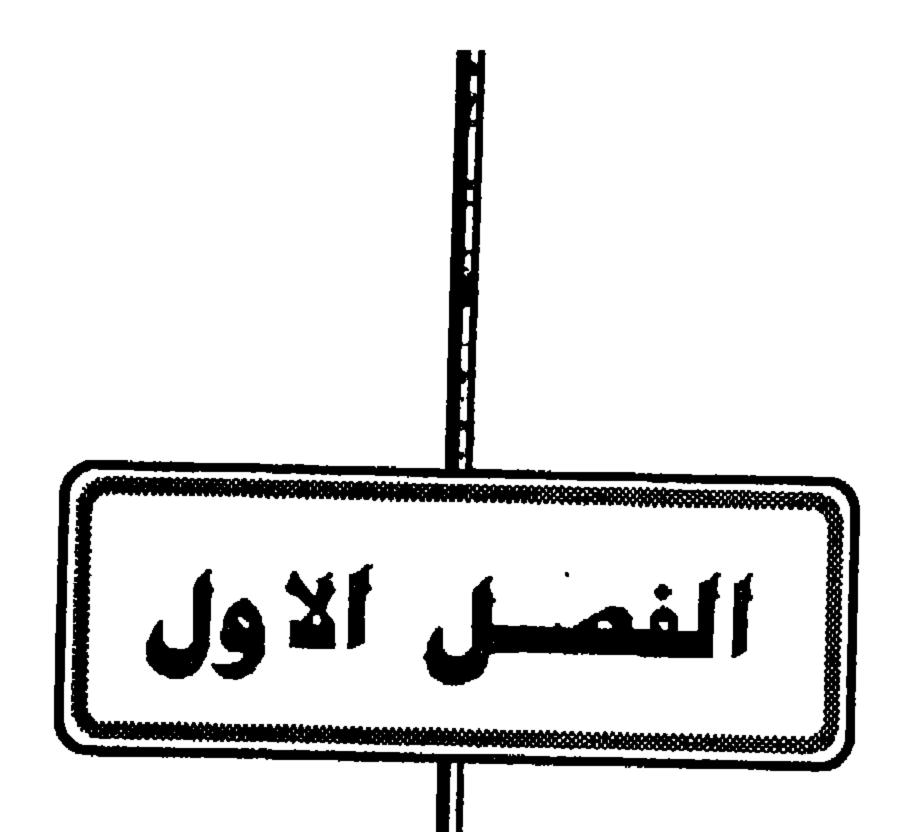

الاغتيالات السياسية في دولة آل قاجار

#### الاغتيالات السياسية ني دولة أل قاجار

توافرت الدوافع السياسية للقتل السياسي في إيران مع نمو الوعي السياسي، وتأسيس الجمعيات السرية لمقامة الاستبداد والظلم ، والدعوة للحياة الدستورية وإقامة مجالس نيابية تعبر عن مطالب الجماهير ، ولم يكن هذا الوعي منفصلاً عن انتشار النظريات الفكرية في السياسة والاقتصاد والثقافة والأداب خارج الوطن .

والظاهرة الجديرة بالاهتمام في أواخر العهد القاجاري ظهور منظمة ثورية (۱) بزعامة حيدر عمو اوغلي(۲) وكربلائي على مسيو وكريم دواتگر ، وكان ثلاثتهم من الشخصيات التي لعبت دوراً هاماً في الاغتيال السياسي ، وإلى جوار هذه المنظمة الثورية قامت منظمة أخرى في تبريز باسم « منظمة تبريز هذا كانت مهمتها الاغتيال السياسي للشخصيات المستبدة والظالمة والعاملة بخدمة الستبدين .

وقد انقسم الاغتيال السياسي إلى ثلاثة أقسام:

- اغتیال شخصیات سیاسیة تعمل لصالح النظام الحاکم ، وتساعده فی
   ارتکاب مظالم ،
- ٢ اغتيال شخصيات من داخل " فرق " الاغتيالات نفسها ، بسبب عدم

<sup>(</sup>۱) انجمن انقلابی .

<sup>(</sup>٢) زعيم الحزب الشيوعي في إيران.

<sup>(</sup>۲) انجىن تبريز .

انضباطها وسوء سلوكها ، والخروج عن القواعد المعمول بها .

٣ - الاغتيالات الحزبية وهي التي كانت تتم بقصد التخلص من زعماء أو قادة
 الأحزاب المنافسة .

لعب حيدر عمس أوغلى دوراً مسهماً في التدبير والتخطيط للعديد من الاغتيالات السياسية ، وعلى الرغم من أنه كان دائما بعيداً عن مسرح الواقعة إلا أن التخطيط كان من فعله ، وسوف أتعرض لمجموعة من اغتيالاته ، والخطط التي دبرها لتنفيذ هذه الاغتيالات .

وبعد فترة انشق زعماء « المنظمة الثورية » على أنفسهم ، وأسس كريم مواتكر منظمة أخرى باسم « منظمة العقاب » (١) وقد تولت هذه المنظمة القيام ببعض الاغتيالات السياسية ، وأثارت جواً من الفزع والرعب بين الأعيان .

وأهم الشخصيات السياسية التي اغتيلت في أواخر العصر القاجاري ناصر الدين شاه الذي قتل على يد ميرزا رضاكرماني ، والأتابك أمين السلطان رئيس وزراء محمد على شاه على يد عباس أقا صراف من المنظمة الثورية ، وقوام الملك شيرازي أحد كبار الأعيان في فارس على يد نعمت الله بروجردي وشجاع نظام مرندي بقنبلة مزروعة في طرد ، وصنيع الدولة وزير المالية على يد اثنين من الجورجيين (الكرج) ومجد الملك فضر المعالي المدعي العام(٢) ومحمد خان رئيس منطقة خيز ، ونعمت الله خان جاويد صاحب صحيفة كليدنجات (٢) ، وصفى حسام ونظام مراغه اي وميرزا على لطف على ومظفر جاردولي ومحمود خان وأمين السلطنة مدير صحيفة "العصر الجديد "(٤) وميرزا محسن مجتهد ،

<sup>(</sup>۱) انجمن مجازات ،

<sup>(</sup>٢) تاريخ مشروطه ايران بخبش دوم ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٣) مفتاح النجاة ،

<sup>(</sup>٤) عصــر جديـد .

منتخب الدولة وميرزا أحمد خان صفا.

وكانت أهم الاغتيالات داخل فرق الاغتيال يوسف خزدوز من المنظمة الثورية ، وكريم دواتكر من المنظمة الثورية ومؤسس منظمة العقاب .

وأهم الاغتيالات الحزبية اغتيال مير هاشم من حزب المستبدين ، واغتيال سيد عبد الله بهبهاتي من الزعماء الدستوريين ومن حزب « اعتداليون » وقد قام أتباع حزبه باغتيال على محمد خان تربيت وسيد عبد الرازق خان من الحزب الديمقراطي .

وقد جُرح العديد من الذين كانوا هدفاً للاغتيال ، ونجوا من هذه المحاولات الفاشلة وكانوا أصحاب انتماء سياسي .

هذه هي أهم الخطوط العريضة حول الاغتيالات السياسية في العصر القاجاري .

#### أولا ، اغتيال الشفصيات السياسية

فى العشرين من ذى القعدة سنة ١٧٩٧م (١٧١٨هـ) قُتل أقا محمد خان قاجار (١) على يد اثنين من خدمه ، وهو في سن الثالثة والسنتين من عمره فى قلعة شوشى ، ولم يهدف قاتلاه إلى تحقيق مأرب سياسية وإنما كان انتقاماً لما ارتكبه من قتل وتعذيب لأبناء شعبه وقد حملا جواهره وسيفه المرصع وغيره من الأموال ولجا إلى صادق خان شقاقى (٢) .

<sup>(</sup>۱) أقا محمد خان قاجار: مؤسس دولة أل قاجار – وكان خصياً نجح عن طريق العنف والقتل في أن يصبح أميراً ويؤسس دولة – وإن لم يلقب رسمياً بملك إيران حتى سنة ١٢١١هـ ومما يبين شدته وقسوته أنه أمر بسمل أعين ٢٠ ألف من أهل كرمان لمساعدتهم السطان على أخر الزنديين – (إيران – ماضيها وحاضرها ص ٩٧).

<sup>(</sup>۲) تاریخ نگارستان ص ۵۰ .

وكان صادق خان شقاقي قد أوعز لاثنين من خدمه بقتل أقامحمد خان ، وقد فصلا رأسه عن جسده ، وكان الدافع وراء قتله التخلص من مظالمه التي فاقت كل تصور، وعند قتله قال لقاتليه لماذا تقتلونني ؟ فقالا : بسب الظلم والبغي(١) .

وكان مقتل ناصر الدين شاه يوم الجمعة ١٧ من ذى القعدة سنة ١٣١٣هـ على يد ميرزا رضا الكرماني اغتيالا سياسيا ، لأن دوافعه كانت سياسية ، فقد كان القاتل من تابعي السيد جمال الدين أسد ابادى الهمداني ، والذي كان يدعو للنضال ضد الاستبداد والمستبدين .

جرت تحولات كبيرة في عهد ناصر الدين شاه(٢) ، وعلت الأصوات المطالبة بالدستور ، وتأسست جمعيات سياسية في الخفاء ، لمواجهة الاستبداد الذي مارسه ناصر الدين لمدة خمسين سنة .

وكان ناصر الدين شاه قد قرر أن يبدأ احتفالاته بالجلوس على العرش في عامه الخمسين بزيارة لضريخ حضرة عبد العظيم ، وبمجرد أن سار في مدحن الضريح حتى أطلق ميرزا رضا كرماني الرصاص عليه فأرداه قتيلاً (٢) .

أصابت البلاد كلها حالة من الارتياح عند سماعهم خبر اغتيال ناصر الدين شاه ، وعلى الرغم من أن بلاط الشاه أعلن أن الشاه الشهيد قد قتل

<sup>(</sup>١) دلاور زند وخان قاجار تأليف أبو الفضل وكيلي چاپ ١٣٦٨ ش من ١٩٧ - ١٩٩ .

<sup>(</sup>۲) ناصر الدين شاه هو الرابع في سلسلة آل قاجار في إيران ، ولد يوم الاحد ٦ صفر ١٧٤٧ه. ، توج ملكاً على البلاد سنة ١٧٦٤ه. ، وقضى علي الحركات المناهضة له – مثل دعوى سيف الملوك ميرزا للملك وفتنة خراسان وفتنة سالار وابنه وأخيه ، وقضى على فتنة مازندران وزنجان وتبريز بدأ حياته بالعمل على رقى البلاد وانهاها بالاستبداد والظلم .

<sup>(</sup>أنظر: تاريخ بيداري ايرانيان ص ١٢٥ وما بعدما)

<sup>(</sup>٢) قتل في ١٨ ذي القعدة سنة ١٣١٢ هـ .

لأسباب ليست شخصية ولا أسرية.

أما ميرزا كرمانى فقد جاء من اسلامبول (استانبول) خصيصاً لاغتيال ناصر الدين شاه ، وقد برر ميرزا رضا كرمانى قتله لناصر الدين بما ارتكبه الأخير من مصائب ضد الأمة ، وقال في أقواله أنه أدى هذه المهمة دون غرض سوى حب الوطن والأمة والدولة (١) .

وكان رضا كرمانى قد قتل ناصر الدين شاه بناء على فتوى صادرة من حمال الدين الأفغاني(٢).

وقام مظفر الدين شاه بشنق ميرزا رضا كرماني(٢).

ويعد مقتل ناصر الدين شاه اغتيالاً سياسياً لتوافر الدوافع السياسية لقتله، فبرغم أن القاتل عانى من استبداد وظلم المقتول ، فهو لم يقتل ناصر الدين شاه لدوافع شخصية ، وإنما قتله لدفع الظلم عن الأمة وكما قال "حبا للوطن والامة والدولة " وقال أيضاً : " لأنه كان سيضيع المملكة الإسلامية في يد الأجانب" (٤) .

ومع أن مظفر الدين شاه مات ميتة طبيعية (٥) إلا أنه تعرض للاغتيال أثناء وجوده في باريس برصاصة أطلقها شخص أوربي ذكره الشاه " أنه خبيث ملعون" وكان مظفر الدين شاه يهم بالنزول من عربته لزيارة معرض دولي في

<sup>(</sup>۱) تاریخ بیداری ایرانیان به قلم ناظم الاسلام کرمانی به اهتمام علی آکبر سعیدی سیرجانی تهران ۱۳۲۲ ش بخش أول ص ۱۰۲ .

<sup>(</sup>٢) كذ شته ص ١٣٨ / ازصبا تانيما - جلد أول ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) في ٣ ربيع الأول ١٣١٤ هـ .

<sup>(</sup>٤) ازصبا تانيما - جلد أول ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٥) في ٢٤ ذي القعدة ١٣٢٤ هـ

محل إقامته ، ونجا الشاه واعتقل الضارب ... إلا أن هذه المحاولة الفاشلة لا يمكن اعتبارها واحدة من الاغتيالات السياسية لعدم توافر الدوافع السياسية لدى القاتل .

وفى أواخر عهد مظفر الدين شاه وتحت ضغط الجماهير أقر الدستور(۱) وشكل أول مجلس نيابي(۲) إلا أن خليفته محمد على شاه قد ضاق ذرعاً بممثلى الشعب ، فدك مجلس النواب بالمدفعية بمساعدة القوزاق(۲) وكان على رأسهم لياخوف (٤) ، وواصل الاستبداد والظلم والقهر ، فتحول الشعب من ممارسة حقه السياسي في العلن من خلال مجلسهم الى الصراع السرى ، فتشكلت الخلايا السرية في مدن إيران المختلفة ، وقايم الشعب استبداد محمد على شاه ، والذي كانوا يسمونه " المستبد الصغير " وتأججت نار الثورة ، فاضطر إلى الفرار(٥) واللجوء إلى السفارة الروسية ثم اللجوء إلى روسيا(٢) .

كان محمد على شاه من أكبر أعداء الدستور وكان من المستبدين لذا نشط العمل السرى(٧) نشاطاً ملحوظاً فقد تأسست « المنظمة الثورية (انجمن انقلابی)» بزعامة حيدر عمواوغلی(٨) ، وكربلائی على مسيو وكريم دواتگر ،

<sup>(</sup>۱) يولية ۱۹۰٦ . (۲) أغسطس ۱۹۰٦ .

<sup>(</sup>۲) يونية ۱۹۰۸ . (٤) الكواونيل لياكهوف ( Liakhoff ). (۲)

<sup>(</sup>ه) تاریخ نگارستان ۲۷ه . (۱) یولیهٔ ۱۹۰۹ .

<sup>(</sup>۷) تاریخ بیداری إیرانیان جلد أول مس ۲٤٥ .

<sup>(</sup>٨) كان من المؤسسين للحزب الديمقراطى في مشهد ، وكان عضواً باللجنة المركزية بالحزب في الإقليم ، وأدار صحيفة " نوبهار " لسان حال الحزب (ازصباتا نيما ج ٢ ص ١٢٥) ، وهو من أهالي سلماس ، تعلم الهندسة الكهربية في روسيا ، وعمل في مصنع أمين الضرب فترة ثم في مصنع بمشهد ، واستقر في تبريز ، وأسس المنظمة الثورية . ( تاريخ مشروطه، إيران جلد سوم ص ٥٠٥)

ومنظمة تبريز (انجمن تبريز) وتولت المنظمتان مهمة الاغتيالات السياسية ضد أعمدة النظام السياسي في الدولة .

وكانت أهم الشخصيات السياسية التي راحت ضحية الاغتيال السياسي على على يد « المنظمة الثورية » الأتابك أمين السلطان(١) رئيس وزراء محمد على شاه، وهو يعد أول رئيس وزراء إيراني يلقى حتفه في تاريخ إيران الحديث .

كان أمين السلطان قد تولى قمع الثورة التي قامت لمواجهة استبداد الشاه، واستخدم القوة والعنف في إخماد الثورة ، وقد طالب زعماء الشعب من محمد على شاه بعزله ، ولكنه لم يهتم .

وفي ٢١ رجب سنة ١٣٢٥هـ(٢) قام عباس أقا صراف أحد أعضاء المنظمة الشورية بإطلاق النار على أمين السلطان(٣) فأصبابه في رأسه ، وسقط أمين السلطان في مكانه ، وعندما قبضوا على القاتل وجدوا في جيبه قصاصة ورق مكتوب عليها " عباس أقا صراف الآذربايجاني عضو المنظمة نمرة ٤١ فدائي الأمة " وكان يحتفظ في جيبه بكبسولتين من سم الاستريكتينين وقطعة قماش لقتل نفسه والتخلص من التعذيب وحفظ أسرار المنظمة .

وكان مقتل أمين السلطان هو أهم الاغتيالات السياسية في هذه الفترة المضطربة من تاريخ إيران ، وكان وراء تدبير هذا الأمر حيدر عمواوغلي - وهو الشخصية الثورية التي تركت بصماتها على العمل الفدائي في إيران ،

<sup>(</sup>۱) میرزا علی أصغر خان – ازمىباتا نیما ج۱ /۲۷۲ – ۲۲ مس ۵۲ ،

<sup>(</sup>۲) ارْصباتانیما جلد درم ۵۳ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ بیداری ایرانیان ص ۲۷۷ .

شارك في جنازة عباس أقا صراف عدد كبير من الأهالي، وكانوا يعتبرونه "شهيد الثورة" وكان رجال الأمن يخشون من تجمع الناس ، وفي مناسبة تأبينه بعد أسبوع وفي الأربعين تجمع أكثر من مائة ألف ، تحدث ملك المتكلمين وبهاء الواعظين شعراً:

ياعباس اقا ، أيها العزيز ، لقد شفى جرح قلبك أمتك ،

وكان أمين السلطان من أكبر أعداء الدستور وكان قتله قتلاً سياسياً ، فالقاتل ينتمى إلى منظمة سياسية سرية لها أفكارها وبرامجها السياسية ، والمقتول أحد الرجال الذين عرفوا بمواقفهم السياسية ، ولقد توافرت الدوافع السياسية لدى القاتل ، مما دفعه لارتكاب فعلته ، والتي حظيت باعجاب الشعب ،

ولقد تعرض محمد على شاه نفسه للاغتيال بعد اغتيال رئيس وزرائه بعام، وحين كان يهم بركرب عربة بخارية ، وكان معه عربتان يجرهما ستة جياد وفجأة انفجرت قنبلتان أمام سيارته وجوارها ، وقتل عدد من أتباع الشاه وجُرح أخرون، لكن الشاه ظل سالماً(۱) ، وفر بسرعة من مكان الحادث(۱) ، وأمر الشاه باعتقال مدبرى الحادث – الذي كان بتخطيط من حيدر عمواوغلي وتم القبض على أربعة أشخاص أثناء خروجهم من طهران وهم : مشهدى عمو أوغلي(۱) ومشهدى عبد الله وأكبر وزنبال ، وكانوا من آذربايجان ، وبعد التحقيق والتدقيق والضغط والتعذيب لم يتوصلوا الى شئ فأطلقوا سراحهم(۱) ، وعُرف بعد ذلك أن

<sup>(</sup>۱) تاریخ بیدای ایرانیان ۲۷۸ .

<sup>(</sup>٢) استبدل العربة ، وكان ذلك في المحرم سنة ١٣٢٦هـ (ازصبا تانيما جلد دوم ٧).

<sup>(</sup>٢) تاريخ مشروطه، ايران جلد أول ١٩٢ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ مشروطه، ايران جلد دوم ٤٢٥.

هؤلاء الأربعة كانوا منفذى العملية (١).

وكانت محاولة الاغتيال هي إحدي عمليات المنظمة الثورية ، وكانت المحاولة الدوافع سياسية ، وهي التخلص من مظالم واستبداد الشاه .

ومن الاغتيالات السياسية اغتيال قوام الملك الشيرازى (٢) - أحد كبار الساسة والأعيان في فارس خلال تجوله في مقر الحكومة ، غقى الرابع من صغر سنة ١٣٢٦ هـ ، أطلق عليه شاب من المنظمة الثورية أربع رصاصات ، أردته قتيلاً ، وضرب الشاب نفسه برصاصة ، ووجدوا في جيبه بطاقة مكتوب عليها "نعمت الله بروجردي نمره ١٩ قاتل نصرت الله قوام الملك".

كان قوام الملك شيرازى منتمياً لتيار الاستبداد المؤيد الشاه ، وكانت الدوافع لقتله متوفرة لدى المنظمة الثورية المقاومة للاستبداد ، والتي وضعت برنامجها للقضاء على المستبدين .

واستمرت المنظمة الثورية في تعقب رجال الدولة فقد أطلق سيد احمد دشتكي ، رصاصه صبوب سالار السلطان في السابع من صغر سنة ١٣٢٦ هـ ، واكنه فشل في اغتياله ونجا سالار السلطان ، وأصابت طلقتان الشيخ باقر وقتل اثنان ، وقد مزق الأهالي القاتل قطعاً صغيرة (٣) .

وفي شيراز قُتل شيخ باقر برصاصتين من أحد أفراد المنظمة الثنورية .

كما قتل سردار معزز بجنوردى وأخوه وصهره على يد جان محمد خان سرتيب(٤) .

<sup>(</sup>۱) في ۲۵ محرم ۱۳۲۷ هـ (۲) ادينه - شماره سي آذرماه ۱۳۲۷ ش .

<sup>(</sup>٣) تاريخ مشروطه إيران - توشتهء احمد كسروى - تهران ١٣٦٣- جلد دوم ٤٧٥ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ مختصر احزاب سياسى ايران - انقراض قاجاريه ملك الشعراء بهار - تهران ١٣٦٣ ش جلد دوم ٢٢٧ .

كانت الاغتيالات السياسية في مجملها موجهة ضد المستبدين وكان المنفذين لها من الأحرار ، فقد كان المستبدون يعملون على ضرب الثورة الدستورية ، والقضاء على صوت المعارضة المطالب بالحرية والدستور ، وقد قام محمد على شاه بضرب المجلس النيابي بالمدفعية (۱) ، وقام قائد فرقة القزاق لياخوف (۲) بمهاجمة المجلس ورجاله ، وكانت هذه الحادثة واحدة من الحوادث التي أشعلت الثورة ، وساعدت على نشاط فرق الاغتيالات السياسية ، وبعد هزيمة محمد على شاه فر لياخوف إلى روسيا إلا أنه لقى حتفه في مدينة باتوم (باطوم) على يد اثنين من الإيرانيين انتقاماً للدماء التي أراقها في طهران .

وكان اغتيال لياخوف اغتيالاً سياسياً ، لأنه كان مدبراً من قبل جماعة لديها انتماء سياسى ، ولا يمكن اعتبار اغتيال لياخوف مجرد انتقام شخصى ، فالدوافع ليست دوافع فردية أو شخصية وإنما كانت دوافع سياسية .

وعندما ثارت تبريز ضد الشاه بقيادة ستار خان وباقر خان ، وقام الجيش الحكومى بقيادة عين الدولة بمحاصرة تبريز قامت المنظمة الثورية بعدة اغتيالات منظمة وبأساليب مختلفة وكان مدبر هذه الاغتيالات حيدر عمو أوغلى الذي عرف باسم "حيدر بمبي " (حيدر القنبلة).

عملت المنظمة على اغتيال قادة الجيش الذين هاجموا تبريز ، وبدأت الجمعية بشجاع نظام مرندى ، فأرسلت إليه طرداً ومعه رسالة مزورة من صديقه سيف السادات حاج ميرزا حسن مجتهد ، وكان وزن الطرد ، 7٧٠ مثقالاً ، وعند وصول الطرد إلى شجاع ورؤيته لخاتم سيف السادات ، قام بفتح الطرد ،

<sup>(</sup>۱) تاریخ نگارستان ۱۱ه .

<sup>(</sup>٢) تاريخ مشريطه، ايران بخش سوم ٦٣٧ .

فانفجرت قنبلة وقتلته وقتلت ابنه شجاع لشكر وعدداً من المقربين (١).

وجاء الدور على صمد خان مراغه اى أحد قادة الجيش المكلف بمهاجمة تبريز، وكان من القادة السفاحين، ودبرت له المنظمة الثورية حيلة لقتله، فأقاموا تلا ملغما أمام مسكنه، حتى ينفجر إذا ما مر عليه، إلا أن ثعلباً قفز على التل في منتصف الليل، فانفجر اللغم ونجا صمد خان، فأعاد حيدر عمو أوغلى المحاولة ثانية وزرع عدة قنابل قاتلة في تل، لكن القنابل انفجرت وراح فيها عدد من جنود وقادة صمد خان (٢).

وحاول حيدر عمو أوغلى قتل عين النولة قائد الجيش(٢) فأرسل إليه جواداً عليه سرج محشو بالقنابل، وبمجرد أن يركب الراكب تنفجر القنابل إلا أن شخصاً من المقربين من عين النولة ركب الجواد فانفجرت القنابل وقتل في الحال.

وفى سنة ١٢٨٩ ش ( ١٩١٠م) اغتال اثنان من الجورجيين ( الكرج ) صنيع الدولة وزير المالية ، ولجأ القاتلان إلى السفارة الروسية واختفى أى أثر لهما فيما بعد ... ولاشك أن هذا الاغتيال السياسي والذي أتى من قاتلين مجهولين ويختفيان في سفارة إحدى الدول الأجنبية يلقى ظلالاً حول تدخل الأجانب في هذه الاغتيالات وتحقيق مكاسب لدولهم .

وإلى جانب المنظمة الثورية وجمعية تبريز ظهرت منظمة العقاب " انجمن مجازات " بعد أن انشق كريم دواتكر على المنظمة الثورية ، وقامت هذه المنظمة بعدة اغتيالات ، والمعروف أن مؤسسها هو كريم دواتكر ضارب الشيخ فضل الله نورى ، والذى سجن حتى قام الدستوريون باطلاق سراحه .

<sup>(</sup>١) تاريخ مشروطه، ايران جلد سوم ٨٠٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ مشروطه، ايران جلد سوم ه ٨٠ ،

<sup>(</sup>۲) تاریخ مشروطه، ایران جلد سوم ۸۱۸ ،

اغتالت منظمة العقاب ميرزا اسماعيل خان رئيس مخازن الغلال في طهران في سنة ١٩١١م (١) بسبب استياء الناس من القحط، والمعروف أنه قد حدثت مجاعة في هذه السنة، وقامت منظمة العقاب بقتل رئيس المخازن عقاباً له على منعه الغلال عن الشعب(٢)، وتولت المنظمة أيضاً قتل أمين السلطنة مدير صحيفة العصر الجديد وكان من المؤيدين للانجليز، وقد تم اغتياله أمام منزله.

والاغتيال الثالث لهذه المنظمة كان لميرزا محسن مجتهد الذي اغتالوه في المطريق إلى السوق ، واغتالت أيضاً أخا صدر العلماء ومنتخب الدولة صهر وثوق الدولة .

وفى ذى الحجة ١٣٣٥هـ قُتل الحاج اسماعيل خان سرائى وأخوه سالار رشيد لارتباطهما بالروس وعلاقتهما المشبوهة بهم .

كانت الدوافع السياسية وراء هذه الاغتيالات متمثلة في مقاومة الاستبداد والظلم من الشخصيات السياسية الحاكمة .

ومن أهم الاغتيالات السياسية في أواخر عام ١٩١١م اغتيال ميرزا أحمد خان صفا على يد منظمة العقاب ، فقد كان أحمد خان محققاً في الإدارة السياسية، وقد اغتالوه انتقاما منه لتعذيب اخوانهم المسجونين ، وكان هذا الاغتيال أول اغتيال لمحقق سياسي ، وبعده استمرت المنظمة في اغتيال المحققين السياسيين المعارضين للمنظمات الثورية .

<sup>(</sup>۱) ربيع الثاني ١٢٣٥ هـ ( ازمىبا تانيما جلد مع ٤٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) نشرت الصحف شعراً هزلياً في هذا الصدد قالت:

ألم تر كيف فعل بك بيدق القاجار فعمزقت الفريان مزقا بالمنقار وأكلوه أكلة الجيين عن الله البصار . ( تاريخ مشروطه، إيران - جلد سوم ۸۷۸ )

وقد أشاعت منظمة العقاب الرعب بين الأغنياء والأعيان والساسة والمحققين السياسيين ، فأصابت الحكومة بالفزع ، مما دفعها لتعقب أعضاء المنظمة بكل وسائلها حتى استطاعت أن تكشف بعض أعضائها .

#### تانيا ، الاغتيالات المزيية

كان المستبدون يحكمون ، وكان الأحرار يصارعون ، يثيرون الأهالى ويناضلون فى خلابا سرية او تنظيمات حزبية ، ولم يكن المستبدون أقل دموية من المنظمة الثورية أو منظمة تبريز أو منظمة العقاب ، فقد كانت السجون تمتلأ بالمعارضين السياسيين ، والنواب يتعرضون للقتل داخل مجلسهم النيابى ، وكان الأهالى هدفاً للقمع والضغط بكافة السبل .

احتدم الصراع بين أحراب المستبدين والأحرار من الديمقراطيين والاشتراكيين والدستوريين بكافة توجهاتهم ، وحدثت اغتيالات سياسية لبعض الحزبيين ، وفي تبريز حاول تقي مسكر اغتيال مير هاشم أحد زعماء الاستبداد ولكن لم تصبه الرصاصة بسوء ، وقبض على الضارب(۱) .

كان واضحاً أن المستبدين يسيطرون على البلاد على الرغم من احتجاجات الأهالي والمظاهرات التي تأخذ أشكالاً مختلفة ، إلا أن هذه الاحتجاجات والمظاهرات لم تثمر شيئاً، فاتجه فريق من الأحرار المنتمين للمنظمة الثورية إلى العنف الدموى ، فأطلق كريم دواتكر رصاصات صوب الشيخ فضل الله نورى

<sup>(</sup>۱) تاریخ مشروطه، إیران - جلد مم ۲۲۲ - ۲۲۷ .

من حزب المستبدين(١) ، فأصابه إصابة سطحية(٢) ، وقبض على دواتكر(٢) – عضو المنظمة الثورية – ومؤسس منظمة العقاب فيما بعد – وسجن حتى فاز الدستوريون في الانتخابات ، فأطلق سراحه ،

وانشق الدستوریون علی أنفسهم ، ووقف سید عبد الله بهبهانی من حزب (اعتدالیون) "المعتدلون" فی مواجهة تقی زاده من حزب " دموگرات "(٤) (الدیموقراطی) واتحد حزب "اجتماعیون عامیون" بزعامة حیدر عمو أوغلی مع حزب " دموکرات " وبدأ الصراع بین الدستوریین علی صفحات الصحف ، صحیفة "استقلال " لسان حال حزب " اعتدالیون " وصحیفة " دموکرات " ، ثم تحول الصراع النظری إلی صراع دموی .. حیث صعد أربعة أشخاص جدار منزل سید بهبهانی فی ۲۸ رجب ۲۲۸ه و و اغتالوه فی بیته (۵) - وکان بهبهانی زعیم حزب " اعتدالیون " وأحد زعماء الثورة الدستوریة ، فألقی حزبه التهمة علی حزب تقی زاده "دموکرات" .. وقد کتب أحمد کسروی " أن شخصاً قد جاء إلی طهران من بلاد القوقاز ، وبعد قتل بهبهانی ، عاد إلی تبریز وحارب ضد روسیا فی المحرم ۱۳۲۰ه ، وقتل بطلقة فی فمه ، وکان یقولون أنه کان قد أصاب بهبهانی برصاصة فی فمه (۱) .

<sup>(</sup>۱) تاریخ نگارستان ۰۰۲ – ۲۰۰ .

<sup>(</sup>٢) كان فضل الله نورى من المعارضين للدستور، وكان صديقاً لمحمد على شاه، اتهم الدستوريين بأنهم من أتباع البهائية الذين يريدون تغيير البلاد - ولكنه في ٢٧ رجب سنة ١٣٢٧هـ وبعد فتح طهران حكمت عليه المحكمة بالإعدام، وأعدم، (ازصبا تانيما - جلد دوم ص ٦٨)

<sup>(</sup>٢) تاريخ مشروطه، إيران - بخش سوم - ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ هجده ساله - أحمد كسروى جلد أول تهران ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ مشروطه، إيران - بخش سوم - ١٤٥ .

<sup>(</sup>r) كذ شته - بخش سوم - ٢٤٦ .

أراد الاعتداليون الثار لزعيمهم باغتيال على محمد خان تربيت<sup>(۱)</sup> وسيد عبد الرازق خان من الصرب الديمقراطي في شارع لاله زار، والقاتلان هما حسين نوروزاف وأقابالا ، وعندما كتب رسول زاده مقالاً افتتاحيا في صحيفة إيران نو" معترضاً على هذا الاغتيال ، فقاموا باغتياله في شارع لاله زار على يد رجال جاءا من مشهد .

وفى نفس السنة ١٣٢٠هـ تم اغتيال ناصر المله وأمين الملك وحجة الإسلام سيد عبد الله وهي اغتيالات سياسية حزبية .

كان مقتل سيد عبد الله بهبهانى لطمة كبيرة ليست للاعتداليين فحسب بل وللدستوريين الأحرار ، وثارت ثائرة الجماهير مما اضطر حيدر عمو أوغلى مدبر هذه الاغتيالات إلى الفرار إلى أوربا فترة ثم عاد خلال حركة الغابة بقيادة كوجك خان ، وقام بعدة اغتيالات سياسية ، ولكنه قتل في السنوات الأخيرة لهذه الحركة.

وفى الثامن من جمادى الثانى ١٣٣٦ هـ تم اغتيال ميرزا كريم إمام المجمعة وابنه على يد الديمقراطيين في تبريز(٢) ودوافع القتل سياسية حزبية .

وعندما قامت حركة الغابة وحركة خياباني ، وقعت مجموعة من الاغتيالات السياسية للمعارضين لهاتين الحركتين ، فقد تم قتل ميرزا نعمت الله خان جاويد صاحب امتياز جريدة كليدنجات " مفتاح النجاة " في طريق تبريز لأنه كان معارضاً لحركة خياباني على الرغم من أنه من الدستوريين ، وكان اغتياله في السابع من المحرم سنة ١٣٣٦هـ .

<sup>(</sup>۱) كذ شته - بخش سوم ه ه ۲ .

<sup>(</sup>٢) ازصبا تانيما جلد سم ٤٧٩ .

واغتالت المنظمة الثورية في سنة ١٣٣٦هـ صفى حسام وميرزا على لطف على ملك التجار ونظام مراغه اى لأنهم كانوا من معارضي الدستور.

ونسبت العديد من الاغتيالات للشيخ محمد خياباني فقد اتهم باغتيال مظفر چار دولي ومحمود خان وحسام نظام ، وحاجى بيوك أقما ، بحجة معارضتهم للحركة ،

ويلاحظ من قراءة هذه الاغتيالات السياسية الحزبية أنها تركزت بين:

- (١) الأحرار والمستبدين .
- (٢) الاعتداليين والديمقراطيين.
- (٣) الحركات الوطنية والمعارضين من الأحرار والمستبدين .

والدوافع السياسية وراء هذه الاغتيالات هى توافع حزبية مرتبطة بفكر وأيديولوجية كل فريق من المتصارعين .

#### ثالثاً . تصفية أعضاء فرق الاغتيالات جسدياً

كانت فرق الاغتيالات السياسية المنظمة تتولى تطهير نفسها بنفسها بالتخلص من العناصر غير الملتزمة ، أو بتصفية الحسابات بين أفراد المنظمات السرية .

وكانت أهم هذه الاغتيالات اغتيال يوسف خزدوز - أحد أعضاء المنظمة السرية في تبريز ، وقد أعلنت المنظمة أن اغتيال خزدوز بسبب عدم انضباطه وخروجه على الضوابط التنظيمية والأخلاقية .

ويتصاعد الخالف بين زعماء المنظمة فيضطر أحد الزعماء للخلاص من معارضيه داخل المنظمة ، وقد حدث هذا في داخل منظمة العقاب حيث اغتال رشيد السلطان كريم دواتگر مؤسس المنظمة وقد وصف أحمد كسروي(١) كيفية قتله حيث كتب « في إحدى الحارات رأى أهالي طهران رجلاً يهرب وأخر يتعقبه ، وعندما اقترب منه أطلق عليه رصاصة من مسدسه خلف رأسه ، وعندما سقط هرب القاتل ، وقد أدرك رجال الدرك أن المقتول هو كريم دواتگر فحملوه إلى مقر الشرطة وظل حيا لعدة ساعات ، وسألوه عدة أسئلة » .

أخذت الحكومة بعد مقتل دواتكر إلى متابعة وتعقب منظمة العقاب ، واعتقلت جماعة منهم ، وشنق رشيد السلطان وحكم على أبى الفتح خان بالسجن خمسة عشر عاماً وعلى عماد الكتاب وميرزا على أكبر بخمس سنوات .

#### خلاصة التول ا

إن الاغتيالات السياسية في عهد آل قاجار كانت من قبل المنظمات الثورية السرية ومن أفراد ينتمون إلى خلايا سرية تنتمي إلى فكر سياسي ، وقد تركزت هذه الاغتيالات على ثلاثة أنواع:

- [١] اغتيال شخصيات سياسية معروفة .
  - [٢] اغتيالات حزبية .
- [٣] تصفية جسدية داخل المنظمات السرية .

<sup>(</sup>۱) تاریخ مشروطه، إیران - بخش سوم ۸۳۰ .

والدوافع السياسية لهذه الاغتيالات قد توفرت لأصحابها فهى دوافع مرتبطة بالفكر السياسي والتوجه الحزبي .

ووسائل الاغتيالات تطورت، واشتهر حيدر عمو أوغلى بابتكار وسائل الاغتيال ، ولم يصبح الاغتيال مجرد طلقات رصاص أو طعن بالسكين أو الخنجر، وإنما كان هناك تدبير محكم من أجل تنفيذ مهمة الاغتيال .



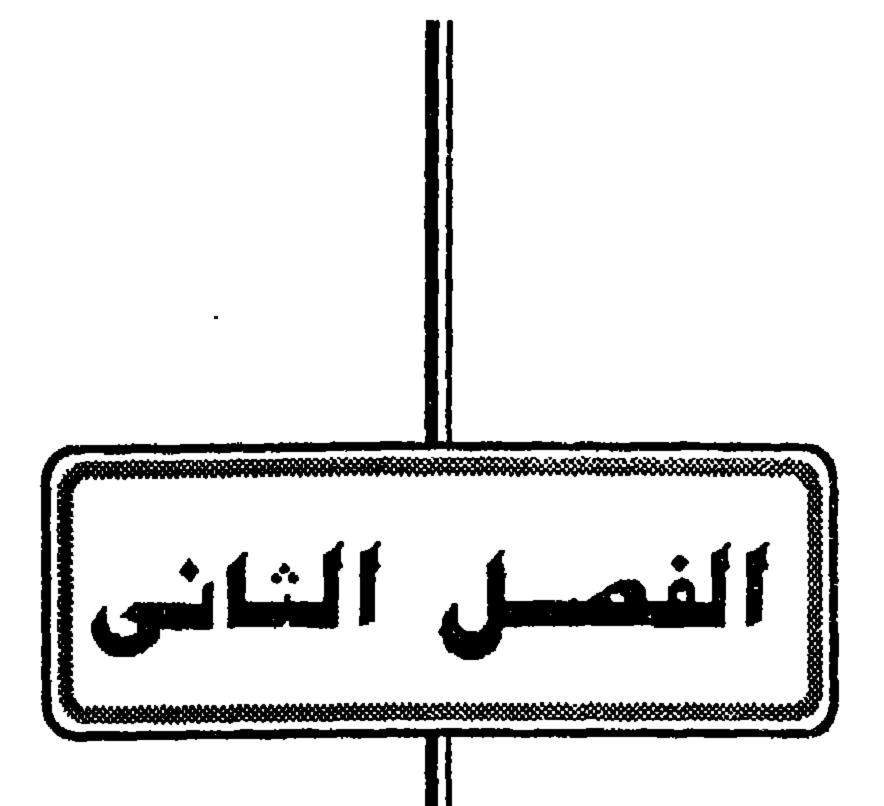

الاغتيالات الساسية في عهد آلد يملوي

## الاغتيالات السياسية نس عسمسد ألب بيمسلوي

لم تكن الدوافع السياسية للاغتيالات التي تمت في عهد آل پهلوي إلا تعبيراً عن الواقع السياسي في عهد الدكتاتورين رضا شاه ومحمد رضا شاه ، فقد اتسم عصر الأول منهما بأن دوافع الاغتيال السياسي قد توافرت لدي جهاز الأمن ، فكان المغتالون من النظام الحاكم ، وكانت الدوافع السياسية للقتل قائمة على أساس التخلص من المناوئين والمعارضين فكرياً وسياسياً لنظام رضا شاه ، فقد كان رضا شاه لا يقبل رأياً ، ولا يقر نقداً ولا يرضى مشاركاً في الحكم ،

وابتدع رجال رضا شاه أسلوباً للقتل سمى " بالاغتيال الأسود "(١) وهو الاغتيال الذي يتم دون ترك أثر على جريمة القتل ، وقد استخدمت هذه الطريقة في قتل الشاعر ميرزاده عشقى ، ومدرس ، وفرخي يزدى ونصر الله فيروز وأرباب كيخسرو ، فمنهم من قتل برصاصات مكتومة الصوت، ويعلن بعدها أن الأمر لا يعدو انتحاراً ، ومنهم من قتل بحقنة هواء ومنهم من قتل بالخنق.

وعندما جاء عصر محمد رضا شاه ، وتكونت الأحزاب ، ونشطت الخلايا السرية والحركات المسلحة ، تنوعت الاغتيالات السياسية سواء بيد الجهاز الأمنى – السافاك ، أو بيد المنظمات السرية مثل فدائى الشعب(٢) ومجاهدى الشعب(٣) والجماعات المؤتلفة(٤) وجماعة شعاعيان(٦) وجماعة

<sup>(</sup>۱) ترور سىياد . (۲) فدائيان خلق .

<sup>(</sup>٣) مجاهدین خلق . (٤) هیئتهای مؤتلفة .

<sup>(</sup>ه) کروه أبوذر (۲) کروه شعاعیان.

كالسرخي(١) وغيرها من الخلايا السياسية السرية والمسلحة .

وقد اضطر الجهاز الأمنى القوى للشاه - الساواك - من تشكيل لجنة مشتركة لمواجهة حرب العصابات ، والتي لم تسلم نفسها من اغتيال رجالها .

وشاع الاغتيال السياسى للأفراد الذين ينتمون إلى تيار سياسى أو المعارضين للتيارات السياسية ، كما ظهر الاغتيال السياسى لدوافع دينية لجماعات ذات فكر وتوجه سياسى .

ويمكن حصر أهم الاغتيالات السياسية في عهد آل پهلوى في النقاط التالية:

أول : اغتيال شخصيات لها انتماء سياسي معروف من قبل الجهاز الأمنى للشاه ،

ثانيا: اغتيال مسئولين من القطاع الحاكم من قبل المنظمات السرية .

ثالثًا: محاولات اغتيال الشاه والشاهبانو.

رابعا: اغتيال رجال الفكر والأدب من نوى الانتماءات السياسية.

خامسا: اغتيال داخلي في المنظمات السرية.

سادسا: اغتيال شخصيات أجنبية.

سابعا: اغتيال شخصيات أمنية.

ثامنا: اغتيال شخصيات من عامة الشعب لإثارة الفزع.

ويلاحظ في عهد آل بهلوى أن الاغتيالات قد طالت الشخصيات التي

<sup>(</sup>۱) کروه کلسرخی .

بيدها مقاليد الأمور ، وإذا كان الشاه محمد رضا وزوجته قرح ديبا قد نجيا من الاغتيال إلا أن رؤساء وزراء الشاه أمثال عبد الحسين هزير ورزم أرا وحسن على منصور لم ينجوا منه ، كما تعرض رئيس الوزراء حسين علاء أيضاً للاغتيال .

نشطت منظمة فدائى الشعب فى القيام بالاغتيالات السياسية ، وعلى الرغم من الانتماء الدينى للمنظمة إلا أن الدوافع سياسية فلم يكن قتل عبد الحسين هزير ورزم آرا وافشار طوس وحسن على منصور بسبب الحادهم أو كفرهم ولكن باعتبارهم يمثلون النظام السياسى الحاكم فى إيران .

وإذا كان القتل السياسي في عهد أل قاجار قد شمل القتل داخل المنظمات السيرية نفسها فإن الأمر نفسه كان موجوداً في العصير البهلوي حيث قتل حسام لنكراني من التنظيم المسلح لحزب توده على يد زملائه ، وكان هذا الاغتيال أحد الأساليب لحل الخلاف في وجهات النظر بين قادة المنظمات السرية والمسلحة .

ولم يتوقف الاغتيال السياسى عند الشخصيات الإيرانية فحسب بل امتد لينال شخصيات أمريكية مثل الجنرال برايس والمقدم لويس هاوكينز وجاك تروبل وأشيفر وجوئز ،

كما يلاحظ أن جهاز الأمن - الساواك - كان يمد نشاطه لاغتيال الشخصيات المعارضة لنظام الشاه حتى خارج الوطن مثل قتل تيمور بختيار أول رئيس للساواك.

كانت هذه أهم الخطوط التي تميز الاغتيالات السياسية في عهد أل بهلوي، ولما كان لكل حالة منها خصوصية تتمثل في اختلاف الدوافع وتنوع الوسائل لذأ أتعرض لحالات الاغتيال السياسي الهامة ، ولا يعنى هذا حصراً للاغتيالات السياسية في العهد البهلوي .

### الاغتيالات السياسية في عهد رضا شاه

كان رضا شاه دكتاتوراً ، استولى على الحكم بالقوة ، كان طاغية فاق أعتى الطغاة في سطوته وبطشه ، جثم على صدر الشعب الإيراني ، فلم يستطع أن يحركه أحد ، حتى أقاله الأجانب رغماً عن أنفه ،

كان أحمد شاه آخر سلاطين آل قاجار يقيم في سويسرا ، بينما كان رضا خان يُسيِّر البلاد كيفما شاء ، ولم يتمكن الشاه أن يفعل شيئاً ، وقبيل عزله بعدة شهور زاره إثنان من المقربين إليه لتوديعه للعودة إلى إيران ، ولكنه آبدى حزنه على أنه فرط في ملك أجداده وترك البلاد لرضا خان ، فعرض عليه الزائران الإيرانيان فكرة اغتيال رضا خان والتخلص من سطوته ، إلا أن أحمد شاه رفض خشية أن تنسب هذه الجريمة إليه مما قد يؤثر على علاقته بالانجليز(۱) .

خشى أحمد شاه مجرد التفكير في محاولة اغتيال رضا خان، ولعل هذا يؤكد مدى سطوة وقسوة رضا خان كما تبين علاقته الحميمة بالانجليز.

كما دبر ابن معتمد الدولة مؤامرة لاغتياله وكلف اثنين بالعمل على اغتياله أثناء دخوله المجلس ، وطلب منهما أن يخفيا أسلحتهما تحت عباءة يلبسونها – إلا أن المؤامرة تم كشفها(٢) ،

اشتهر عهد رضا شاه ( ١٩٢٥ - ١٩٤١م ) بشيوع ما يسمى بالاغتيال

<sup>(</sup>۱) زندکانی سیاسی سلطان أحمد شاه تألیف ونگارش حسین مکی - تهران ۱۳۲۲ ش چاپ سوم ص ۲۸۱ .

<sup>(</sup>۲) زنگی پرماجرای رضا شاه - جلد اول ۱۶۶ .

الأسود لإرهاب معارضيه ، وكان على رأس ضحاياه الشاعر ميرزاده عشقى وآية الله سيد حسن مدرس وسردار أسعد وارباب كيخسرو وقرخى يزدى ونصرت الله فيروز وتيمور تاش .

كان الشاعر عشقى<sup>(۱)</sup> من المؤيدين للحزب الاشتراكى ، كان يكتب فى الصحف الحزبية عن الفساد السياسى ، أصدر صحيفة "كاريكاتور قرن بيستم (<sup>(۱)</sup> فى سنة ١٣٠١ش ( ١٩٢٥م) وكتب أن ما يحدث فى إيران إنما هو من آلاعيب الأجانب ، وأشار إلى أن العدوي عمل فى يد المال وفى الأخرى البندقية بهدف السيطرة على الميدان ، وقد أوقفت الصحيفة فوراً<sup>(۱)</sup> .

وفى اليسم التالى انشر مقاله ضد الحكومة ، أطلق عليه القتلة ثلاث رصناصات ، فحملوه إلى المستشفى ، وقد زار محمد تقى بهار ( ملك الشعراء والسياسي المعروف ) ميرزاده عشقى ، والذى أخبره بأن أبا القاسم وحبيب همدانى قد جاء إليه صباحاً في منزله لكي يكتب لهما توصية لحاكم همدان ، وعند عودته لإحضار ورقة ضرباه بالرصاص وفرا ، فجرى إلى منزل جاره ووقع على الأرض ، وقد أخرج الأطباء رصاصتين أصابتا أسفل قلبه ، ولكنه مات فى يومه(1) .

وشيعت جنازة عشقى من مسجد سبهسالار، وحضر الجنازة العلماء والفضلاء وطوائف مختلفة من الشعب، وقد تساط بهار لماذا قتلوا عشقى؟ وأجاب: ليخيفوا الآخرين لكن الآخرين لم يخافوا! وقد توقفت الصحف عن الصدور(٥) يوم تشييع جنازته.

<sup>(</sup>۱) سيد رضا ميرزاده عشقى همدانى تعلم فى همدان الفارسية والفرنسية ، توجه إلى اسلامبول ونظم شعراً بالتركية أسس صحيفة " قرن بيستم " فى شعبان ١٣٣٩ هـ شاعر موهوب .

<sup>(</sup> تاریخ تحلیلی مطبوعات إیران - سید محمد محیط طباطبائی متهران - ص ۲۲۱ ).

<sup>(</sup>٢) كاريكاتور القرن العشرين .

<sup>(</sup>٣) تاريخ مختصر احزاب سياسي إيران - انقراش قاجاريه - جلد دوم ص ١٠٤ - ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) كذ شته ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>ه) کذشته ۱۰۸ .

أثار مقتل عشقى موجة من الغضب والاستياء في جميع الأوساط الشعبية، وكانت أصابع الاتهام موجهة إلى الجهاز الأمنى وحكومة رضا خان .

وقد استهل رضا خان فترة حكمه بقتل عشقي الشاعر الوطنى الغيور، والذي كشف كثيراً من الأسرار حول علاقة رضا خان بالأجانب، ومن ثم توافرت الدوافع السياسية لاغتياله عند مغتاليه.

ومن الاغتيالات السياسية في عهد رضا شاه قتل الحاج اسماعيل عراقي النائب بالمجلس النيابي في دورته الصادية عشرة ، وكان من أنشط السياسيين بالمجلس ، وكانت وسيلة القتل هي دس السم له في الشاى ، فقد قدم له مختارى كوباً من الشاى في مكتبه ، فظل يتجرع ويتشنج ويرتعد حتى مات(١) .

وفي السابع من آبان سنة ١٣٠٥ ش ( ١٩٢٦ م ) تعرض الشيخ آية الله سيد حسن مدرس عضو المجلس النيابي لخمس دورات ؛ من الدورة الثانية وحتى السادسة ، وكان معارضاً شرساً لرضا خان ، تعرض للاغتيال بالرصاص أثناء إقامته لصلاة الفجر في مسجد سبهسالار إلا أنه نجا من هذه المحاولة ، ولكنه لم ينج في المرة الثانية .

منذ ظهور رضا خان على مسرح الأحداث السياسية في إيران ، وآية الله سيد حسن يناصبه العداء، ولذلك حدد رضا خان إقامته، غندما أعلن حكومته العسكرية (٢).

وكان آية الله مدرس يعارض صراحة نفوذ رضا خان أثناء وزارته للحربية ورئاسته للوزارة وكان يقول " إننا تعجلنا ووضعنا الأمر في يد شخص لا نرتاح

<sup>(</sup>١) كذ شنه چراغ راه أينده است - تاريخ معاصر إيران - چاپ پنچم ١٣٦٧ هـ ش . ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) زندكى پرماجراي رضا شاه - جلد أول ١١٦ .

معه "(١) ويقصد رضا خان ، ويصلت به الجرأة إلى القول " إننا لا نخشى رضا خان فلدينا القدرة لعزل الشاه وإحضار رئيس الوزراء واستجوابه ، واستجواب رضا خان وعزله أيضاً(٢) .

وكان رضا خان قد أبعده إلى مدينة خواف ، ومنعت الشرطة وصول النفقات إليه ، فقضى وقتاً عصيباً كان يصوم أغلب الأيام حتى قتل بأمر كتابى لمختارى لمساعده جهانسوزى، حيث قام الأخير بخنق آية الله مدرس بشال عمامته أثناء الصلاة ، وبعد قتله أصدر حراسه البيان التالى:

" محضر وتقرير بتاريخ ليلة ١٠/٩/١٦/٩هـ - الساعة ٢٢,٣٠ من اليوم الجارى :

انتقل رسدبان مستوفیان مع الحارس موسی شجاعی إلی المنزل الواقع فی المنطقة الجدیدة حیث کان سید حسن مدرس سجیناً فیه ، وشاهدا أن السجین المذکور قد مات ، وقد ذکر الحارس فی محضره أنه قد ذهب إلیه منذ ساعة لتفقده ، وکان السجین المذکور لم یزل حیاً ، وذکر الحارس رقم آ محمد ابراهیم ایراهیمی ترشیزی ورقم ۷ محمد فراموشکار حارسا السجین المذکور أن وفاته کانت نتیجة إصابته بضیق تنفس وظل ساعة بعدها ومات (۱) .

كان سيد مدرس مفكراً سياسياً ووطنياً مخلصاً ، قاوم كل أساليب دكتاتورية رضا خان .

كان القاتل معروفاً وهو ركن الدين مختارى ضابط الشرطة ، وكانت من التهم الموجهة إليه عند محاكمته تحت ضغط الرأى العام في عهد محمد رضا

<sup>(</sup>۱) کذشته ۱۳۰ .

<sup>(</sup>۲) کد شته ه۱۲ .

<sup>(</sup>٣) كذ شته چراغ راه آينده است ص ١٦٠ .

شاه سنة ١٩٤٢ م - قتل أية الله سيد حسن مدرس ، وعلى الرغم من عدم توافر الوثائق الكافية حُكم عليه بثمانية سنوات سجناً إلا أنه تم الإفراج عنه بعفو ملكى بعد خمس سنوات(١) .

وكانت وسيلة القتل هي الخنق كما ذكرت صحيفة ستاره<sup>(۲)</sup>، أو بدس السم له ، فقد أرسل مختاري لفافة بها السم مع پاسيار منصور وقار إلى جها نسوزي المعروف بشمر وحبيب الله خلج العروف بأمير الغضب لقتل مدرس ، وقد ذكر محمد رفيع نوائي الرئيس الأسبق لشرطة مشهد في اعترافاته قائلاً: أن مسئؤلاً جاء من طهران إلى مشهد وأبلغه أنه يجب أن يرسل شخصاً إلى خواف ليقتل مدرس سراً بالسم ، وذكر أن الشاه قد أمر بأن يتم القضاء على مدرس(۲).

كان قتل أية الله مدرس السياسي البارع اغتيالا سياساً ، وكان القتل بتحريض الشاه نفسه وتنفيذ رجال دولته ، وقد توافرت الدوافع السياسية لاغتيال أية الله مدرس .

وجاء قتل نصرت الدولة فيروز أيضاً في عهد رضا شاه ليعبر عن الاغتيال السياسي الأسود الذي سلكه مع معارضيه ، فقد قام بنفي نصرت الدولة إلى سمنان ، ووضع عليه حراسة ، وبناء على أمر مختاري<sup>(1)</sup> رئيس الشرطة قام ثلاثة من رجاله بقتل الرجل ، وكان القتلة الثلاثة الذين أرسلهم مختاري هم : عقيلي بور وفرشچي وعباس بختيار المعروف ب " ذي الأصابع الستة ".

<sup>(</sup>۱) زندکی پرماجرای رضا شاه - جلد دوم ۸۵۵ .

<sup>(</sup>٢) شماره، ١٣٤٤ مؤرخه، ٢١/٢/٢٤ .

<sup>(</sup>۲) زندگی پرماجرای رضا شاه جلد سم می ۸ه ه – ۲۲ه.

<sup>(</sup>٤) زندكى پرماجراي رضا شاه – جلد سم ٦٠ه .

اقتحم الثلاثة (١) غرفة نصرت الدولة في سمنان وقدموا له كوباً مملوماً بالسم ليشربه ، ومد نصرت الدولة يده ليأخذ الكوب دون اهتمام ولكن عباس بختيار الذي كان يقف خلفه فاجأه وأوقعه أرضاً ، وضغط على حلقومه ، وجثم عقيلي بور فولادي على صدره، وشارك فرشچى في الإمساك بقدميه ، وقد ذكر فرشچي مافعله في هذة الجريمة وقال : " لما كان عباس بختيار الشخص المتخصص في الإدارة العامة للشرطة في خنق الأشخاص لذا فإنه قبض على حلقومه حتى لا يترك أثراً وبعدها انتهى الأمر ، فعدل ملابسه وألبسه النظارة وأراحه على السرير وأرسلنا للطبيب "(٢).

كان رضا شاه ساخطاً على نصرت الدولة فيروز واذلك كان جهازه الأمنى يرصد تحركاته دائماً (٢) ، وكان نصرت الدولة معارضاً لطغيان وسطوة رضا شاه ، وكان رضا خان قد قتل مظفر فيروز والد نصرت الدولة سنة ١٣٢٠هـ، ولذلك كان يسعى للاقتصاص لأبيه ، ولكنه لم يتمكن ، فلجأ إلى المعارضة وأصدر صحيفة "رعد امروز" (٤).

ولقد توافرت الدواعى السياسية لاعتبار قتل نصرت فيروز قتلاً سياسياً ، كما كان قتل والده أيضاً قتلاً سياسياً ، ويرتبط بمعارضة الإبن وأبيه لرضا شاه.

وواصل رضا شماه مسيرته في الظلم والقهر وإرهاب الشعب ، فقتل الشاعر فرّخي اليزدي مدير صحيفة "طوفان "(٥) ، وكان فرخي من المعارضين

<sup>(</sup>۱) ذكر اسكندر دادم أن القتلة اثنان هما نايب فولادى وعقيلى (زندكي پرماجراي رضا شاه - جلد أول ۲۵۱).

<sup>(</sup>۲) کذ شته چراغ ص ۱۲۰.

<sup>(</sup>٣) زندگي پرماجراي - جلد اول ١٨٥ .

<sup>(</sup>٤) الرعد المعامس

<sup>(</sup>٥) روزنامه، طوفان شماره، ٨ سال دوم جمعه ٢٩ محرم ١٣٤١ هـ ،

السياسيين لرضا شاه ، أخذ في مهاجمة رضا خان والحكمة والنفوذ الاجنبي في البلاد ، وكتب مقالاً تحت عنوان "عودة أبي الهول " هاجم فيه وزير الحربية تحت عنوان "انحصار مهام الحمكومة أو اختصاص موارد ثروة المملكة "(١) أنهاه بقوله : سيدى القائد ( رضا خان ) بأي حق تبيح لمنصبك الاستيلاء على كل الأموال غير المباشرة " والخالصات " وماذا يمكن أن يقال عن شخص عسكرى يتولى هذا العمل المهم في البلاد ".

وشكا رضا خان فرخى للمجلس النيابى وطالب بمحاكمته ، فكتب فرخى فى الثانية فى العدد التالى من صحيفته مقالاً بعنوان " المحاكمة الأولى "(٢) - وفى الثانية تم إغلاق صحيفة طوفان فى عهد وزارة قوام السلطنة ، فأصدر فرخى صحيفة بعنوان " قيام " وهاجم فيها أحمد شاه(٢) .

كان فرخى - محمد بن ابراهيم اليزدى شاعراً من مؤيدى الدستور ، وقد هاجم أحد الولاة البختياريين ، فأمر بأن يخيطوا شفتيه بالإبرة والخيط واذلك عرف بفرخى "لب دوخته" ، هاجر من يزد إلى طهران وسجن في عهد وثوق الدولة ، وعندما أطلق سراحه بعد سقوط حكومة وثوق الدولة ، أمىدر صحيفة طوفان ، وهاجم الحكومة حتى تم نفيه خارج إيران سنة ١٣٠٧ ش (١٩٢٨) فتوجه إلى موسكو ثم غادرها إلى برلين وأصدر صحيفة معارضة(١) مع حسن علوى ، وعندما سافر تيمور تاش إلى برلين أغرى فرخى بالعودة إلى إيران ، فعاد ، وظل يتوجس خيفة ، وفي النهاية دبروا له مؤامرة وأدخلوه السجن لسبب

۱) طوفان پنجم صفر ۱۳٤۱ هـ ،۱۵۰ ۲

<sup>(</sup>۲) أنظر : زندكي پرماجراي رضا شاه أول ۱۲۷ .

<sup>(</sup>٣) كذ شته بنقل از مجله، خواندنيها - شماره خرداد ١٣٥٨ ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) كان اسمها نهضت ( النهضة ) .

واه وهو شكوى بائع الورق الذي ادعى عليه بمبلغ ثلاثمائة تومان ، وفي سجنه فتل (١) .

كانت الحكومة الإيرانية قد مارست الضغط على براين لطرد فرخى اليزدى منها وقد وصفته وزارة الخارجية بالشيوعى الشرير عدو حكومة بهلوى ، وعاد فرخى سنة ١٩٣٢ ، وقد استقبلته صحف إيران كواحد من الأبطال(٢) .

سعى رضا شاه للتخلص من فرخى اليزدى واستغل عودته إلى البلاد ، وسجنه ، وذات ليلة حملوا فرخى من السجن إلى المستشفى وهناك حضر الطبيب أحمدى والمقدم نيرومند رئيس السجن وأخرون ، وأناموه على السرير ، وربطوا قدميه ويديه حتى لا يقاوم ، ورفع الطبيب أحمدى حقنة ، فأراد فرخى أن يصرخ، لكنهم وضعوا أيديهم على فيه ، وحقنه أحمدى بحقنة هواء في وريده ، وبالتدريج أخذ قلب الشاعر في الخفقان واسودت عروقه وأسلم الروح بعد فترة من التشنجات(٢) .

وكان فرخى محبوساً فى سجن انفرادى على الرغم من أن أغلب المساجين بين اثنين وأربعة فى غرفة واحدة (٤) .

كان اغتيال فرخى اليزدى اغتيالاً سياسياً أسوداً على نمط اغتيالات رضا شاه ولما كان الشاعر يمثل تياراً سياسياً معارضاً للشاه فقد توافرت الدوافع السياسية لاغتياله.

<sup>(</sup>۱) زندکی پرماجرای رضا شاه - جلد دوم ص۸۵۵

<sup>(</sup>۲) كذشته جلد دوم ۱۲۷ - ۲۲۷.

<sup>(</sup>۲) کذشته چراغ راه آینده است – ص ۱۱ به نقل از روزنامه سنتاره شیماره ۱۷۱۰ مؤرخه، ۲۲/۱۱/۰

<sup>(</sup>٤) ظهور وسقوط سلطنت بهلوی - جلد دوم - جستارهایی از تاریخ معاصر إیران - (پیوست ویراستار) تهران ۱۲۷۰ - ص ۳٤۰ .

وكانت الوسيلة المستخدمة هذه المرة تختلف عن الطرق السابقة في استخدام الحقن بالهواء لإخفاء أسباب القتل .

وتأتي قضية قتل الشيخ خزعل رئيس العشائر العربية في خوزستان على رأس الاغتيالات السياسية في عهد رضا شاه ، فقد قام رضا شاه بالهجوم على الشيخ خزعل واستولى على أملاكه وأسره ونقله إلى طهران(١) .

وتولى مختارى رئيس الشرطة تدبير محاولة اغتياله ، وقد أمر كل من عباس بختيار ومقدادى وعباس ياورى وعقيلى پور وجمشيدى لقتل الشيخ خزعل والتخلص منه ، وقد قاموا بخنقه في غرفته وضربوه على رأسه ، وبعد عدة أيام أصدر مختارى شيكاً بمبلغ عشرة ألاف ريال للقتلة لتوزيعها على النحو التالي :

- ١ -- عباس بختيار الذي قبض على رقبة الشيخ مبلغ أربعة الاف ريال.
- ٢ حسين على فرشجى الذي ضرب الشيخ على رأسه مبلغ ثلاثة الاف ريال
  - ٣ عباس جمشيدي الذي تولى المراقبة ألفان.
  - ٤ عباس ياورى والذي راقب خلو الطريق خمسمائة ريال.
  - ٥ عقيلي پور الذي راقب خلف الباب خمسمائة ريال(٢) .

ولا يمكن إنكار أن الدافع السياسي كان وراء قتل الشيخ خزعل المناوئ لحكم رضا شاه في خوزستان ، ولذلك دبر رضا شاه مؤامرة للتخلص تماماً منه.

<sup>(</sup>۱) زندکی پرماجرای رضا شاه جلد سم ص ۹۶۸ - ۱۰۰۸ ،

<sup>(</sup>۲) کذ شته چراغ راه آینده است ص ۱٦۱ به نقل از ستاره شماره، ۹ ، ۱۲ از مدافعات دکتر محمود مشاور وکیل ورثة خزعل مؤرخه، ۲۱/٤/۲۹ .

ويأتى قتل سردار أسعد بختيارى كواحدة من الاغتيالات السياسية فى عهد رضا شاه فقد كان أحد رجال الدولة ، ومن العشائر المعروفة فى إيران ، وقد تدخل لصالح تيمور تاش حين غضب عليه الشاه وعزله(١) .

انتهى أمر سردار أسعد بالسجن حيث تولى الطبيب أحمدى مهمة قتله بحقنه بحقنة سم ، وكان أحمدي قد كتب تقريراً جاء فيه "سعادة رئيس الشرطة – جعفر قلى خان أسعد قد عانى من السكتة القلبية منذ أسبوعين ، وكان تحت الملاحظة والعلاج ، وقد مات ليلة ١٢١٣/١/١٠ (١٩٣٤م) .

ومن الاغتيالات السياسية التي قام بها ركن الدين مختاري رئيس الشرطة قتل أرباب كيخسرو، وكانت وسيلة القتل الخنق خلال وجوده في السجن (٢)، وكان أرباب كيخسرو أحد السياسيين البارزين في البرلمان وكان من المستقلين الأحرار الذين لا ينتمون إلى حزب سياسي (٢).

ويأتى قتل تيمور تاش كواحدة من أهم الاغتيالات السياسية فى إيران فى عهد رضا شاه ، وقد لمع اسم تيمور ما بين سنة ١٣٠٥ – ١٣١١ ش ( ١٩٢٦ – ١٩٣٢م) كأحد أعمدة النظام ، والمستشار المعروف لرضا شاه ، وكان المحيطون بالشاه والمقربون من الحكومة وحتى العامة يعتبرونه العقل المفكر لرضا شاه ، كان الوحيد الملازم لرضا شاه ، والقادر على تغيير الوزراء وإرهاب رجال الدولة وبلغ من ذكائه ومهارته أنه ألقى في روع رضا شاه أن حكومته لايمكن أن تستمر بدونه ، لم تكن مكانة تيمور تاش أعلى من أى وزير إلا أنه كان بعلاقته برضا شاه يسيطر على كل الوزراء حتى أن رئيس الوزراء نفسه كان تحت إمرته ، وبنفس السرعة التى ارتقى فيها هذه المكانة ، سقط فى الهاوية بتهمة الاختلاس

<sup>(</sup>۱) زندکی پرماجرای رضا شاه جلد أول ۱۰۸ .

<sup>(</sup>۲) زندکی پر ماجرای رضا شاه جلد دوم ۸۵۵ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ مختصر أحزاب سياسي إيران - جلد سم ص ٢٠٢ ،

والرشوة وألقى به فى السجن ، وتحمل داخل السجن أصناف العذاب حتى قتل بحقنة هواء(١) أو بحقنة استركتيين(٢) .

والواقع أن تيمور تاش لم يكن مختلساً أو مرتشياً وإنماكان يعمل لصالح جهاز الاستخبارات السوفيتية ، فقد تعلم في روسيا وعاد إلى إيران ، وانتخب نائباً في البرلمان عن نيشابور ثم حاكماً لجيلان ووزيراً للعدل في حكومة مشير الدولة الثالثة ، ثم حاكماً لكرمان ، وقائداً للجيش ووزيراً للزراعة والتجارة والموارد العامة ، ثم وزيراً للبلاط في عهد رضا شاه .

ساند تيمور تاش رضا خان حين كان نائباً في البرلمان ، وشكل مع نصرت الدولة فيروز وداور جماعة لمناصرة رضا خان حتى جلس على العرش ، واستفاد تيمور تاش من رضا خان خلال رئاسته للوزارة وسلطنته ،

كان تيمور تاش فاسداً ومستبداً ومغروراً ، وكانت فترات حكومته للولايات ووزارته هي أسوا الفترات ، فقد كان يصدر أوامر بالقتل على العديد من الأبرياء دون محاكمة أو دفاع .

وفي سنة ١٩٣٢م سافر إلى اندن لإجراء مباحثات مع الحكومة الإنجليزية وفي طريق عودته إلى طهران ، ذهب إلى موسكو وقضي عدة أيام ، وعلم الشاه ، وعندما عاد تيمور تاش ، وأدرك أن الشاه قد علم بعلاقاته مع الروس ، فكر في الفرار ، إلا أن رجال الأمن باغتوه ، وقبضوا عليه ، وألقوه في سجن القصر حتى قتل(٢) .

<sup>(</sup>١) زندكى پرماجراي رضا شاه - جلد أول ٤٥٣ ببعد .

<sup>(</sup>٢) أحد أنواع السموم (كذ شته چراغ راه أينده است ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) زنظر : زندكي پرماجراي رضا شاه - جلد أول از ٢١ه تا ٣٨ه .

<sup>-</sup> ظهور وسقوط سلطنت بهلوی - جلد دوم ۲۳ - ۲۸ .

<sup>-</sup> تاريخ مختصر أحزاب سياسي إيران - بهار - صفحات مختلفة .

وكان واضحاً أن قتل تيمور تاش كان قتلاً سياسياً ، فقد بلغ صيت هذا الرجل درجة أن صار معادلاً لرضا شاه حتى فكرت الدوائر السياسية الأجنبية إعداده ليخلف رضا شاه ، ومن هناكان تفكير الشاه للقضاء على منافسه وغريمه، وقد أعلن الطبيب أبو القاسم حائرى أن خبر موت تيمور تاش عار من الصحة وصوابه أنه قُتل(١).

ويختلف الدافع السياسى لقتل تيمور تاش عن سابقيه ، فقد كان الدافع ليس تخلصا من غريم معارض ، ولكن الدافع كان هو التخلص من غريم منافس، قد علا نجمه ، وزادت شهرته عن الحد الذى سمح به رضا شاه ، فلم يكن رضا شاه يرضى لأى اسم أن يظهر سواه .

ويأتى قتل الدكتور تقى أرانى السياسى الشيوعى البارز الذى كان يدرس الكيمياء في برلين في بداية الثلاثينات، وهناك في المانيا وقف على نشاط الحزب الشيوعى الألماني، واعتنق الفكر الشيوعي، وعاد إلى إيران حاملاً الدكتوراه في الكيمياء ومنتمياً إلى الفكر الشيوعي،

بدأ مشواره السياسى والعلمي في جامعة طهران ، كان يبث أفكاره الشيوعية في محاضراته ، وأسس صحيفة " دنيا " لبث أفكاره ، وتجمع حوله طلابه ومعتنقو فكره ، وكان يعقد اجتماعاته في منزله .

كان ركن الدين مختارى - رئيس شرطة طهران - بالمرصاد لتقى أرانى، فقد ألقى القبض عليه ، وأودعه السجن ، حتى صدر بلاغ رسمى يفيد بأنه قد توفى بمرض التيفوس .

جانبه، بل قام الشاه بالقبض على ثلاثة وخمسين من أتباعه وتلاميذه وهم نواة الحزب الشيوعي الإيراني - المسمى بد: حزب توده(١) .

وقد أوردت صحيفة "ستاره "(٢) أن رئيس السجن قد ضربه ثلاثين سوطاً وسبجنه في زنزانة سجناً انفرادياً في حجرة رقم ٢٨ مملوءة بماء المجارى بما فيها من جو عفن ، وكان طبيعياً أن يمرض بالتيفوس ويموت من المرض والضرب.

لقد أسهم ركن الدين مختارى والطبيب أحمد أحمدى بنصيب وافر فى قتل الزعماء السياسيين المعارضين لرضا شاه ، ولم يكن أحمدى طبيباً درس الطب وعرف أصوله وإنما كان يعمل فى مشهد فى محل لبيع الأدوية ، وكان يحمل جعبة بها لوازم الطب ، ولم يكن يجيد اعطاء الحقن ، وكان يميل إلى الزهد حتى عمل فى سجن القصر ، وبدأ يمارس القتل فى المساجين السياسيين ، وكان يتقاضي مائة تومان على قتله للشخصيات البارزة مثل سردار أسعد وتيمور تاش، وما بين عشرة إلى خمسة عشر توماناً على الشخصيات العادية ، فى الوقت الذى كان فيه المسئول عن قتل الكلاب يحصل على خمسة قران أو تومان على كل كلب يقتله (٢) .

كان القتل السياسي في عهد رضا شاه من الأصول المعمول بها التخلص من المعارضين السياسيين والشخصيات المناوئة لرضا شاه ، ولم يكن رضا شاه يقبل بالرأي الآخر مهما كان صوابه ، ومن ثم توافرت لديه دوافع الاغتيال السياسي لمعارضيه ،

<sup>(</sup>١) انظر كتابى: اليسار السياسى في إيران بين المد المجزر.

<sup>(</sup>٢) كذ شته چراغ راه أينده ١٦٢ بنقل از روزنامه، ستاره شماره، ١٧١٧ مؤرخه، ١٧١٧ .

<sup>(</sup>٣) كذ شته چراغ راه اينده است ١٦٢ بنقل از ستاره – شماره، ١٧٢١ مؤرخه، ٢٢/١١/١٢.

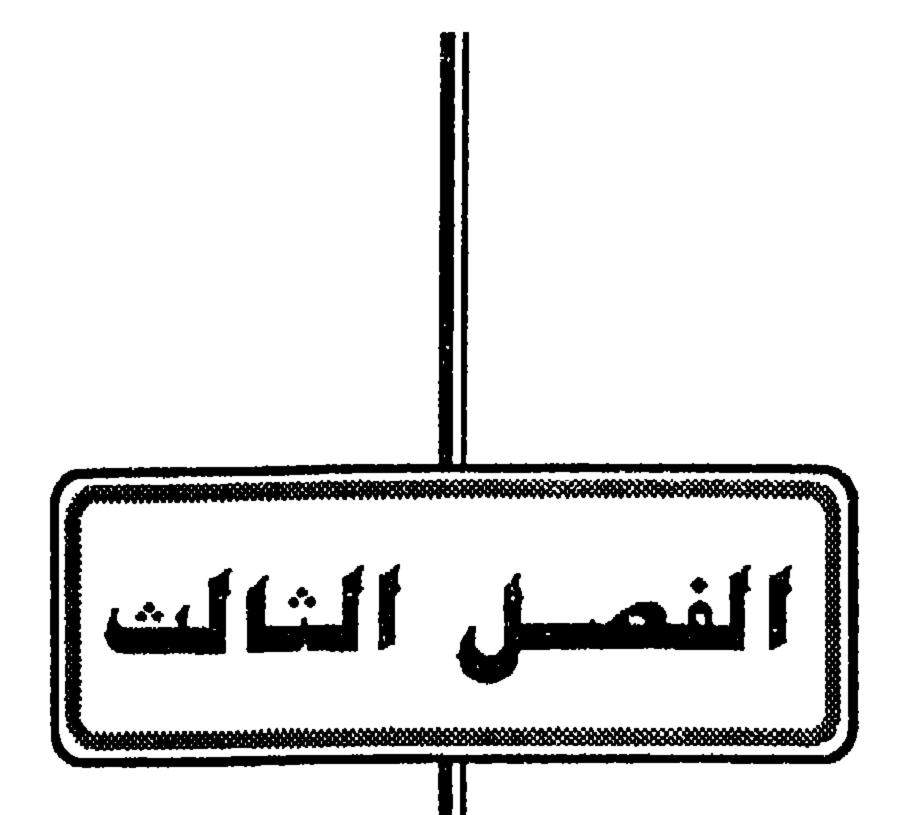

الاغتيسالات السياسية في عهد محمد رضا شاه

# الاغتيالات السياسية ني عمسد محمسد رضيا شياه

إذا عدرنا عهد رضا شاه بما فيه من اغتيال أسبود ، وانتقلنا إلى عهد ابنه محمد رضا شاه ، نجد الأحزاب وقد تشكلت ، والصحف الحزبية تنشر آراء وأفكار أصحابها، ويتشكل الإدراك الوطنى على أسس فكرية ومبادئ علمية وثقافية وليس استناداً إلى أصول عشائرية أو نزعات إقليمية .

لم يترقف عهد محمد رضا شاه عند حد تشكيل الأحزاب السياسية وتأصيل المبادئ والأفكار الوطنية بل يتعداها إلى تكوين الخلايا والجماعات السرية المنتمية لهذه التيارات والأحزاب السياسية ، وينمو التيار الديني ليأخذ وضعه بين التيارات السياسية بعد أن كان مجرد تجمعات حول شخصيات تمثل الفكر المذهبي .

فى عهد محمد رضا ظهر الاغتيال السياسى وسط الأزمات السياسية ظناً من فاعليه على أنه الحل الوحيد لمشاكلهم السياسية ، ويمكن إجمال أنواع الاغتيالات السياسية فى عهد محمد رضا على النحر التالى:

أول : اغتيال مستولين سياسيين في الحكومة من رؤساء وزارات ووزراء ورجال دولة .

ثانيا: اغتيال رجال الفكر من نوى الانتماءات السياسية من صحفيين وأدباء ومؤرخين . ثالثانا : اغتيال قادة وأفراد الخلايا والمنظمات السرية .

رابعا : اغتيال شخصيات أجنبية - وأمريكية على وجه الخمس .

خاصسا: اغتيال مستولين من داخل الجهاز الأمنى والساواك .

سادسا: اغتيال شخصيات عادية غير سياسية لإثارة الفزع والرعب.

سأبعها: محاولات اغتيال الشاه والشاهبانو.

وفى عهد محمد رضا شاه تشكلت منظمات مسلحة على رأسها: فدائيو الإسلام، وفدائيو الشعب، ومجاهدو الشعب، ومنظمة النضال، والجناح المسلح لحزب توده، والمنظمات الموحدة وجماعة ابى ذر وجماعة الفجر وجماعة المهديين وجماعة فلسطين وجماعة إيران الإسلامية وجماعة علماء الدين المناضلين بالإضافة إلى الخلايا الصغيرة العدد، المجهولة الهوية.

وفى المقابل أقام الشاه جهازاً أمنياً قوياً ، وهو جهاز الساواك ، وشكل الجهاز الأمنى لجاناً لتعقب المنظمات السرية ، ولجاناً مشتركة لمكافحة التخريب ، وتولت الدائرة الثامنة للساواك مهمة متابعة النشاط السرى خارج البلاد .

وأصبحت الساحة السياسية ميداناً للقتل والقتل المضاد بين أجهزة الأمن والمنظمات السرية ، ودخل الاغتيال السياسي طور التنظيم ولم يصبح مجرد حالات فردية ، ينال فيها النظام الحاكم من معارضيه ، بل أصبح عملاً منظماً سواء من جهاز الأمن أو المنظمات السرية .

### النظمات السلمة والاغتيالات السياسية

كانت أشهر المنظمات المسلحة منظمة فدائى الاسلام (١) ، وكان زعيمها نواب صفوى ، وهى منظمة دينية ذات ميول سياسية ، وقد قامت هذه المنظمة بقتل أحمد كسروى المؤرخ الإيرانى المعروف ، وعبد الحسين هزير رئيس الوزراء ووزير البلاط ، ورزم أرا ومحاولة اغتيال حسين علاء رئيس الوزراء .

وعندما توحدت بعض المنظمات الدينية والخلايا السرية وأسست منظمة "المنظمات الموحدة" (١) وذلك بعد اعدام نواب صفوى ، قامت هذه المنظمات بقتل حسن على منصور رئيس الوزراء ، وكان من بين أعضاء هذه المنظمة حاج مهدى عراقي وعسكر أولادى – وكانا في منظمة فدائي الإسلام ، وكانت المنظمة تعمل بتوجيهات من الإمام الخميني في منفاه والذي شكل لجنة مركزية من أحد عشر فرداً كان من بين أعضائها آية الله منتظري ود. بهشتي وآية الله أنواري (٢) .

وضعت المنظمة الشاه على رأس الشخصيات المطلوب اغتيالها ، ولكنها فشلت ، وكان حسن على منصور رئيس الوزراء الشخصية الثانية والتي صدرت فتوى آية الله ميلاني لقتله ، وقد تولى محمد بخارائي تنفيذ الفتوى (٢) .

وخلال فترة محمد رضا ظهرت منظمة شيوعية ماوية تنتمى للفكر الشيوعي الصيئي وهي منظمة النضال ، وكان من أعضائها رضا شمس آبادي الذي أطلق النار على الشاه من شرفة قصر المرمر ، إلا أنه فشل في إصابته .

كان واضحاً أن جهاز الأمن الإيراني قد بدأ في السيطرة على الأمور مابين سنة ١٩٦٣ - ١٩٧٠م وقد ساعد على ذلك أن الشناه نفسه كان قد وصل إلى قمة الدكتاتورية والسيطرة التامة على جميع أجهزة الدولة - ولكن لما كان

<sup>(</sup>١) فدائيان الإسلام ،

<sup>(</sup>۲) هيأتهاي مؤتلفه .

<sup>(</sup>٢) وهم جماعة "ريحانيان مبارز"،

<sup>(</sup>٤) آدينه شماره ٣٠ – آذرماه ١٣٦٧ ص ١٦ .

العنف يولد عنفاً، فإن قسوة الشاه ونظامه وجهازه الأمنى قد ولد قسوة وعنفاً لدى الجماعات المسلحة ، وظهرت منظمتا فدائى الشعب ومجاهدى الشعب باتجاهات متفاوتة نحو الماركسية والإسلام ،

أسس پيحن جزنى (بيژن) منظمة مسلحة تنتمى إلى الفكر الشيوعى لحزب توده، وقد سلكت هذه المنظمة طريق العنف المسلح ذلك لأن مؤسسها كان يعتقد أن العنف الثورى هو بداية تأسيس النظرية الفكرية.

وظهرت منظمة أخرى أسسها مسعود أحمد زاده وپرويز پويان وعباس فتاحي في مدن طهران ومشهد وتبريز ، وتقوم على أساس الكفاح المسلح ، وارتبط الاغتيال السياسي بهذه المنظمة في هذه الفترة .

وقام ثلاثة من المناضلين بتأسيس منظمة مجاهدى الشعب وهم حنيف نژاد ومحمد محسن وعلى أصغر بديع زاد كان(١).

كانت المنظمة الأولى هي فدائيو الشعب تعمل على تطبيق نظرية " التبليغ المسلح " وتعتبره أفضل وسيلة لتحقيق النظرية الثورية ثم حدث تقارب بين المنظمتين في سنة ١٩٧٠ وهاجمتا مخفر سياهكل(٢) كأول عمل موحد بين المجاهدين والفدائيين ، وبعدها اشتركتا في قتل عدة شخصيات سياسية وأجنبية.

وحدث انشقاق بين المنظمتين بعد ذلك فعملت كل منهما على حدة ، ومارست نضالها ضد الشاه ونظامه ،

ومع بداية السبعينات نشطت المنظمات المسلحة ، ونشطت أيضاً الأجهزة الأمنية حيث تشكلت اللجنة المشتركة لمكافحة التخريب ، وأخذت هذه اللجنة في

<sup>(</sup>۱) د. محمود عسكرى زاده وأحمد رضائى ورسول مشكين قام ( الثورة الإيرانية - المبراع - المدراع - المدراع - المدراع - المدراع - المدراع - المدراع - النصر د. ابراهيم شتا ص ١٤٦) .

<sup>(</sup>٢) قرية في شمال إيران .

تصفية أعضاء المنظمات المسلحة ، كماتولت هذه المنظمات مهمة تصفية العناصر الأمنية .

وإلى جوار منظمة مجاهدى الشعب وقدائى الشعب ظهرت جماعة إبى ذر(١) في نهاوند سنة ١٩٧٢ إلا أن الساواك قد قضى عليها تماماً بقتله لاثنين وخمسين عنصراً من عناصرها في فبراير ١٩٧٤.

كما كان هناك عدة جماعات صغيرة مثل جماعة الغجر، وقد قامت ببعض العمليات وأعدم أعضاؤها جميعاً في ١٩٧٦، وجماعة المهديين، وجماعة فلسطين وجماعة إيران الإسلامية (١).

وواصلت منظمتا مجاهدى الشعب وقدائى الشعب نشاطهما فى اغتيال رجال الدولة ورجال الجيش والأجانب، وإن كانت منظمة مجاهدى الشعب قد انقسمت بعد ذلك إلى قسمين، أحداهما بزعامة تقى شهرام ذات النزعة الماركسية، والثانية واصلت نشاطها وكانت ذات ميول إسلامية، أما منظمة فدائى الشعب فقد انقسمت هى الأخرى على نفسها بعد قتل زعيمها حميد أشرف قبيل قيام الثورة الإسلامية.

<sup>(</sup>۱) محسسوها هم: عباد الله بهمن خدا رحمى وحجة الله عبدلى وروح الله وماشاء الله وولى الله سيف وولى الله عبدلى وروح الله كشفى ومحمود طالبيان وحجة الله أذرماني وعلى رّضا كرمى ( الثورة الإيرانية - الصراع - المصراع - المص

<sup>(</sup>٢) الثورة الإيرانية - الصراع - الملحمة - النمس ص ١٦١

### أولا ، اغتيال السئولين السياسيين من الحكومة ،

كان اغتيال عبد الحسين هرير رئيس الوزراء(١) ووزير البلاط في الثالث عشر من أبانماه سنة ١٣٢٨ش ( ١٩٤٩م) من أهم الاغتيالات السياسية في إيران في عهد محمد رضا شاه ، فقد أطلق سيد حسين أمامي من أعضاء منظمة فدائي الإسلام النار عليه أمام مسجد سيهسالار ، فأصابه إصابات قاتلة.

كان عبد الحسين أحد السياسيين المؤيدين للإنجليز(٢) ولذلك كان له مواقفه المؤيدة للسياسات الانجليزية في البلاد ، ووقف ضد الوطنيين في المجلس النيابي.

كان عبد الحسين يشغل مناصب عديدة منذ شبابه ، فعمل وزيراً لعدة مرات ورئيساً للوزارة لعدة أشهر بعد سقوط وزارة قوام وبسبب سوء معاملته للشعب ، أقاله الشاه وعينه وزيراً للبلاط ، ولكن فدائي الإسلام كانوا له بالمرصاد، فأطلقوا عليه النار ، فأصابوه ونقل إلى المستشفى ، حيث زاره الشاه وكان لايزال حياً ، وقد تحدث مع الشاه ، وعندما أدرك الشاه أنه بخير ، غادر المستشفى ولكنهم أذاعوا خبر وفاته بعد ست ساعات من زيارة الشاه ، وقد أشيع أن رزم آرا قد اغتال عبد الحسين هزير للوصول إلى كرسى الوزارة .

وطالب الشاه رزم آرا أن يذهب لقاتل عبد الحسين في سجنه ويسأله عن محرضه لتنفيذ هذه العملية ، وقد ذهب رژم آرا وفردوست إلى زنزانة سيد حسين أمامي وسألاه عن محرضيه للقتل، فقال: لم يطلب أحد منى ذلك، وأننى اؤدى واجبى الشرعى ، فسأله قردوست عما إذا كان رزم آرا محرضه ، فأجابه بالنفى والاستنكار(٣) .

<sup>(</sup>١) تولى رئاسة الوزارة من تير إلى آبان ١٣٢٧ (١٩٤٨م) .

<sup>(</sup>۲) ظهور وسقوط سلطنت بهلوی - جلد درم ۱۵۷ .

<sup>(</sup>۲) ظهرر وسقوط سلطنت بهاوی - جلد دوم ۱۵۸.

لم يكن قتل عبد الحسين هزير اغتيالاً شخصياً أو لدوافع دينية بل كان لدوافع سياسية ، فمنظمة فدائى الإسلام وإن كانت ذات ميول دينية إلا أن اغتيالاتها سياسية .

وجاء الدور على رزم أرا – القائد العسكرى القوى ورئيس الوزراء – حيث قام خليل طهماسيى من منظمة فدائى الإسلام باغتياله أمام مسجد شاه فى مراسم تعزية أية الله فيضى وذلك برصاصة أصابته فى مقتل يوم ١٤ اسفند ١٢٢٩ ش ( ١٩٥٠ م ) .

كان رزم أرا رئيس أركان القوات المسلحة قد عين رئيسا الوزارة عقب سقوط وزارة ساعد محمد ساعد بسبب قضية البترول ، ولم يستمر رزم أرا الرجل العسكرى القوى أكثر من أربعة أشهر على كرسى رئاسة الوزارة ، وكما سقطت وزارة ساعد بسبب قضية تأميم البترول ، فقد سقط رزم أرا صريعاً بسبب نفس القضية .

كان رزم أرا ضابطاً مثقفاً عالماً له العديد من المؤلفات العسكرية ، إلا أنه لم يكن رجل سياسة ، لكنه كان مطيعاً للشاه إلى أقصى درجة، على الرغم من الشائعات التى أحيطت به من ناحية تدبيره لقتل الشاه واغتيال عبد الحسين هرير(١) .

وكان اغتيال رزم آرا اغتيالاً سياسياً فقد كان مؤيداً لسياسات الأنجليز داخل البلاد، وقد اغتالوه لتخليص البلاد من أحد عملاء الانجليز الذين يسعون إلى ترسيخ الوجود الإنجليزي في البلاد.

<sup>(</sup>١) أنظر : ظهور وسقوط سلطنت بهلوى - جلد دوم صفحات مختلفة.

إيران فوق بركان - محمد حسنين هيكل (زار إيران في هذا الوقت وكتب كتابه عما يجرى بعد مقتل رزم آرا).

ومن الاغتيالات السياسية المشهورة اغتيال افشار طوس القائد العسكرى في حكومة د. مصدق الوطنية ، وكان صديقاً وفياً للدكتور مصدق ، وفي الأول من ارديبهشت ١٣٣٢ ش ( ١٩٥٣م) اختطفوه، وحملوه إلى تلال خارج طهران ، وعذبوه عذاباً وحشياً، وقتلوه ، وقد قبض على قاتليه والذين نفذوا هذه المؤامرة الخسيسة كانوا بتحريض من د. بقائي ، واكنهم بعد انقلاب ٢٨ مرداد ١٣٣٢ش (١٩٥٣م) أطلق سراحهم .

كان افشار طوس مؤيداً ومدافعاً عن حكومة د. مصدق ولم يكن يشترك في مؤامرات البلاط، ومن ثم أراد الشاه وجهازه الأمنى التخلص من حكومة مصدق ومن يعملون لحسابها، وكان افشار طوس واحداً من الذين فكر الشاه في التخلص منهم.

نى الأول من ارديبهشت صدر بيان يفيد باختطاف افشار طوس من منزله بشارع خانقاه، وحمله إلى خارج طهران وقتله (١) . وقد تم القبض على القتلة فيما بعد، وكانوا خمسة أفراد قاموا بهذه العملية بتحريض من شاپور على رضا ود. مظفر بقائي واللواء زاهدى، وعدد آخر من كبار الضباط (٢) .

وعقب قتل افشار سقطت حكومة مصدق بانقلاب عسكرى وقبض على الوزراء ليحل القتلة محل وزراء د. مصدق ، فقد تولى د. مظفر بقائى رئاسة الوزارة .

وإذا كان عبد الحسين هزير ورزم أرا قد قُتلا على يد فدائى الإسلام، التخلص من أعمدة النظام السياسى، فقد جاء قتل افشار طوس على يد رجال الشاه للتخلص من المناوئين والمعارضين للشاه والمؤيدين للحكومة الوطنية.

<sup>(</sup>۱) روزنامه، کیهان شماره، ۲۹۷۸ مؤرخه، ۲/۲/۱۳۳۱ش،

<sup>(</sup>٢) كذ شته چراغ راء أينده است ص ١٤٤ .

عملت الحكومة العسكرية التي جاحت بعد سقوط حكومة مصدق على القضاء على المنظمات السياسية في إيران مثل الجبهه الوطنية وحزب توده وكذلك القضاء على الخلايا والمنظمات المسلحة مثل فدائي الشعب وفدائي الإسلام، وقد نالت بعض التوفيق.

وجاءت محاولة اغتيال حسين علاء(١) رئيس الوزراء فيما بين اسفند المحاولات التى ١٣٢٩ وارديبهشت ١٣٣٠ش (١٩٥٠ – ١٩٥١م) كواحدة من المحاولات التى قام بها فدائيو الإسلام للتخلص من رموز النظام السياسي في إيران ، ولكن المحاولة فشلت ، وكانت هذه المحاولة قد تمت أثناء وجود حسين علاء بمجلس سيد مصطفى كاشاني ،

كان حسين علاء قد عمل وزيراً للبلاط(٢) وله دور بارز في توطيد العلاقات الإيرانية الأمريكية ، وكان أحد الموقعين على معاهدة الدفاع المشترك في الحلف المركزي ببغداد، وعلى الرغم من أن محاولة الاغتيال قد فشلت إلا أن الضارب ويدعى مظفر ذو القدر قد قتل، وأعدم عدد من أعضاء فدائي الإسلام وعلى رأسهم نواب صفوى مؤسس المنظمة ،

وبعد مقتل نواب صفوى ظهرت منظمة باسم " هيأتهاى مؤتلفة " (المنظمات الموحدة ) وهى تجمع للجماعات الإسلامية ، وقد تولت هذه المنظمة مهمة اغتيال بعض رموز النظام السياسى وعلى رأسهم حسن على منصور رئيس الوزراء .

كان حسن على منصور قد أسس منظمة ترقى (الرقى) جمع فيها خريجى المدارس الغربية وخاصة الأمريكية ، وأسس حزب إيران نوين (إيران الحديثة).

<sup>(</sup>۱) خاطرات نصر الله انتظام – شهر يور ۱۳۲۰.

ازدیدگاه دربار به کرشش محمد رضا عباسی وبهروز طبرانی - چاپ نوم ۱۲۷۱س ص ۱۰۱ - ۱۰۱.

<sup>(</sup>۲) ظهور وستقوط سلطنت بهلوی - جلد دوم ۱۷۰

تولى حسن على منصور رئاسة الوزارة في اسفند ١٣٢٤ ش (١٩٥٣م) وأخذ في عرض برامجه على المجلس النيابي ، ولقى معارضة شديدة من الإمام خميني ، مما أدى إلى سجن الإمام ونفيه عن إيران ،

وفى الأول من بهمن سنة ١٣٤٣ش ( ١٩٥٤م) أطلق محمد بخارائى(١) من أتباع الإمام الخمينى وأحد أعضاء منظمة — ( المنظمات الموحدة ) — النار على حسن على منصور ، فقتله ، وبعد حسن على منصور هو رابع رئيس وزراء بعد الأتابك أمين السلطنة وعبد الحسين هرير ورزم آرا ، وكان اغتيال حسن على منصور بناء على فتوى من آية الله ميلاني وقد قام بخارائي بتنفيذها .

وقد أعدم محمد بخارائی وعدد من المنظمة منهم: نیك نژاد وحاج صادق أمانی ومرندی وسُجن آخرون منهم آیة الله أنواری وحاج مهدی عراقی عسكر أولادی(۲).

ويأتى اغتيال تيمور بختيار على يد الساواك على رأس الاغتيالات السياسية التي نفذها النظام ضد معارضيه ، وكان تيمور بختيار أول رئيس لجهاز الساواك(٢) في وزارة د. على أميني ، إلا أنه أبدى وجهات نظر مختلفة في السياسة الخارجية لاتتوافق مع رأى الشاه(٤) ، وكان بختيار شخصية قوية ، ولم يكن الشاه يتحمل رؤية الأشخاص الأقوياء ، فاتهم بختيار بتدبير مؤامرة ضد الشاه ، وعزله .

<sup>(</sup>۱) ظهور وسقوط سلطنت بهلوی -- دوم ۱۲٤ .

<sup>(</sup>۲) آدینه شماره سی آذرماه ۱۲۹۷ ش.

<sup>(</sup>۲) ظهور وسقوط سلطنت بهلوی - دوم ۲۷۲ .

<sup>(</sup>٤) كان تيمور بختيار مرتبطاً بحميد رضا بهارى ، وقد تأمرا على الشاه ، فطردهما الشاه من البلاد (زندكى يرماجراى رضا شاه - جلد أول ص ٧٢)

فر بختيار من إيران وتوجه إلى لبنان ومصر ثم عاد إلى بغداد، ونال حق اللجوء السياسى ، وهناك بدأ في إرسال المخربين وتدعيم المعارضة الإيرانية ، وأعلن العداء السافر للشاه .

أعد الساواك أحد عملائه ، وأرسله إلى العراق كلاجئ، وسرعان ما التحق بجهاز بختيار ، وفي الثامن عشر من مرداد ١٣٤٩ش ( ١٩٧٠م) قتل هذا العميل بختيار في ولاية دياله على الحدود العراقية الإيرانية (١) ،

كانت هذه العملية واحدة من عمليات جهاز الساواك خارج إيران(٢) ، والتي قام فيهاأحد زعماء الساواك ويدعى يرويز ثابتى بالإعلان عن قتل بختيار وسابقة مساعيه ضد النظام .

ظهر الساواك في عملية قتل بختيار كواحد من الأجهزة الأمنية القوية ذات الذراع الطويلة ، إلا أن هذا لا يعنى التزام المنظمات السرية الصمت ضده بل كانت أعمالها لا تقل ضراوة عن أعمال الساواك .

# ثانيا ، الاغتيالات السياسية لرجال الفكر من ذوى الانتماءات السياسية

لم تكن الاغتيالات السياسية تطول العاملين بالسياسة فحسب بل امتدت إلى رجال الفكر والأدب والصحافة الذين أسهموا في الحياة السياسية في إيران سواء بالمشاركة في المعارضة أو في تأييد البلاط.

<sup>(</sup>١) ستقرط الشاء -- فريدون هويدا ترجمة د. أحمد الشاذلي القاهرة ١٩٩٢ ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٢) كان الساواك يرسل فرق اغتيالات الى خارج إيران ، وكانت السفارات الإيرانية فى الخارج تساعد هؤلاء للقيام باغتيال المعارضين للشاه، وقد افتضح أمر هذه الفرق بخبر نشرته الصحف الأمريكية فى ١٩٧٦ ( الثورة الإيرانية – الصراع – الملحمة – النصر ٤٩٠) .

وكان أحمد كسروى المؤرخ الإيراني المعروف صناحب العديد من المؤلفات التاريخية (١) والدينية قد قاد حملة تشهير بالإسلام باسم التجديد، وقد قتله سيد حسن أمامي في ١٢ اسفند سنة ١٣٢٤ ش ( ١٩٤٥م) وذلك خلال وجوده في غرفة التحقيق بالمحكمة.

كان سيد حسن من أعضاء منظمة فدائى الإسلام (٢) وقد قتل أحمد كسروى بأمر نواب صفوى زعيم المنظمة ، وقد شاع اسم فدائى الإسلام بعد قتل كسروى بين الناس .

لم يكن قتل أحمد كسروى قتلاً عادياً بل كان قتلاً سياسيا، فالرجل كان له موقف سياسى باعتباره أحد المؤرخين المعروفين في هذه الفترة ، وإذا كان الدافع لقتله دينياً إلا أن منظمة فدائى الإسلام كانت تنطلق في اغتيالاتها من منطلقات سياسية (٢) .

وفى سنة ١٣٢٦ش (١٩٤٧م) أطلق مجهواون النار على محمد مسعود مدير صحيفة " الرجل العصرى "(٤) وكان مسعود مشهوراً بمقالاته الحادة ضد

<sup>(</sup>۱) من مؤلفاته: تاریخ مشروطه اپران - فی مجلدین - وکتاب إیران ما - وکتاب تاریخ هجده ساله فی مجلدین .

<sup>(</sup>٢) ظهرت المنظمة في الخمسينات وأسسها نواب صفوى .

<sup>(</sup>٢) والدليل على ذلك:

يقول نواب صفرى في كتاب " بيان فدائيان اسلام "

إيران ببركة الحكومة الخائنة انتشر فيها الفقر والمرض والجهل ، وهاهم أبناء الشعب يصدرخون ويستغيثون ولكن الحكومة الظالمة ورجالها اللصوص لا يسمعون أصواتهم ص ١٣ (إيران من الداخل – فهمى هويدى ١٩٨٧ ص ٢٣).

<sup>(</sup>٤) مرد امروز .

قوام السلطنة وأشرف بهلوى ، وكان الناس يتتبعون مقالاته الجريئة ، ويقرأون صحيفته ، وقد بدا أن هذا الاغتيال من تدبير أشرف بهلوى وقوام السلطنة إلا أنه اتضع بعد ذلك أنه من تدبير الجناح العسكرى لحزب توده ، حيث قام النقيب عباسى باغتيال محمد مسعود بأمر من خسرو روزبه ، والسبب هو أن مسعود كان لديه وثيقة تظهر علاقة رزم أرا بروزبه وتكشف مخططات رزم أرا ، وقد كان على وشك نشر هذه الوثيقة ، وقد تولى الأخوة لنكراني مهمة اغتيال مسعود () .

وإذا كان محمد مسعود قد قتله حزب توده فإن رزم أرا ورجال الأمن في البلاط قد تولوا قتل أحمد دهقان مدير مجلة "طهران المصورة "(٢) وذلك لمعارضته للبلاط ورزم آرا .

وجاء قتل د. على شريعتى سنة ١٩٧٧ كواحدة من أهم الاغتيالات السياسية لرجال الفكر ، فقد كان د. على شريعتى من كبار المفكرين الإيرانيين، وكان أبوه من رجال الفكر أيضاً ، أسس مركز الحقائق الإسلامية (٢) في مشهد ، ساعياً لتصفية الذهب الشيعى مما علق به من خرافات (١) ، وجاء الإبن على شاكلة الأب ، فكان وطنياً مخلصاً انضم الى الحركة الوطنية التي أسسها أية الله زنجاني وآية الله طالقاني ومهدى بازرجان ، وستُجن ،

تلقى العلم فى جامعة طهران، وسافر فى بعثة إلى فرنسا ، ونال درجة الدكتوراه فى علم الاجتماع الدينى، ونال درجة أخرى فى تاريخ الإسلام، وأسس حركة تحرير إيران فى أوربا سنة ١٩٦١م وشارك فى دعم الحركات الوطنية فى العالم .

<sup>(</sup>۱) كذ شته جراغ أينده است ۲۲ه .

<sup>(</sup>۲) تهران ممبود ،

<sup>(</sup>٣) كانون حقايق اسلامي ،

<sup>(</sup>٤) انظر : هكذا تلكم على شريعتى - فاضل رسول دار الكلمة بيروت ١٩٨٢ .

وعند عودته من فرنسا قُبض عليه على الحدود وأطلق سراحه بعدها ، عمل مدرساً بجامعة طهران فلم يكف عن إلقاء المحافسرات والخطب في المحافل المختلفة ، فتم ابعاده عن الجامعة، ونقله إلى إحدي القري للعمل معلماً في المدارس الابتدائية(١) ، فواصل كفاحه ، فأعادته الحكومة إلى الجامعة ثانية .

اتخذ شريعتى من حسينية الإرشاد مقراً لإلقاء محاضراته عن الإسلام والتشيع ، وأخذ في بث أفكاره السياسية المستنيرة حتى ضاق به رجال الدولة ، وأغلقوا حسينية الإرشاد سنة ١٩٧٣، وقبضوا على على شريعتى ووالده ، وسجنا سنة ونصف حتى أفرج عنه بوساطة جزائرية ، وسمح له بالسفر خارج إيران في مايو ١٩٧٧ ، وسافر إلى لندن وبعد شهر(٢) عثروا عليه ميتاً ميتة غامضة ، قيل أنها نوبة قلبية ، ولم تسمح السلطات الإيرانية بدفنه في إيران ، فدفن في دمشق(٢).

لاشك أن د. على شريعتى كان معارضاً سياسياً بارزاً لم تلن له قناة ، ولم يكن يركن إلى المهادنة ، بل ظل يدافع عن معتقداته السياسية والدينية المستنيرة، ويهاجم الشاه وحكومته ، وترك حوالى مائة وعشرين عملاً ما بين فلسفى وأدبى ، وإذا كانت الحكومة قد أعلنت موته بنوبة قلبية فإن بيانها لم يكن مقبولاً لدى الجماهير التى عشقت على شريعتى .

<sup>(</sup>١) الثررة الإيرانية - الصراع - اللحمة - النصر ص ١٤ .

<sup>(</sup>۲) في ۲۹ خرداد ( ۱۹ يونية ۱۹۷۷ ).

<sup>(</sup>٣) العردة إلى الذات - د. على شريعتى ، ترجمة د. ابراهيم الدسوقي شتا ، القاهرة ١٤٠٦ ه.. ، ١٩٨٦م ص ١٨ - ٢٢ .

لقد ضاق النظام الحاكم في إيران حكمة وملكاً بالأمدوات المعارضة سواء من رجال السياسة أو رجال الفكر والصحافة والأدب، ومن ثم كان قتل على شريعتى على رأس الاغتيالات السياسية في عهد محمد رضا شاه .

وكان اغتيال مصطفى الخميني فى ٢٣ أكتوبر ١٩٧٧ فى النجف ، وكان مصطفى الإبن الأكبر للإمام الخمينى ، وقد أعلن أن موته كان بسكتة قلبية إلا أن الأخبار سرعان ما خرجت من النجف تفيد أن مصطفى الخمينى كان ليلة اكتشاف جثته فى صحة جيدة ، وأن مجهولين قد قاموا بزيارته فى الليلة السابقة لموته (١) .

....

<sup>(</sup>١) الثررة الإيرانية - المراع - المسة - النمس ص ٢٤٦،

### ثالثاً: اغتيال قادة وأعضاء النظمات السرية

كانت المنظمات السرية المسلحة تصغى الأعضاء الخارجين عليها جسدياً بدعرى عدم الانضباط، وأحياناً لا يجد المتنافسون داخل المنظمة حلاً لمساكلهم سوى قتل بعضهم بعضها، فقد كان القتل هو الوسيلة الوحيدة للتفاهم بين أعضاء المنظمات السرية المسلحة.

فى سنة ١٩٤٧ وبأمر خسرو روزبه أحد أعمدة حزب توده اغتيل حسام لنكراني(١) بسبب عدم انضباطه الحزبى والذى قام بتنفيذ العديد من الاغتيالات لصالح الحزب .

وقد قتل مهندس نوشيروان پور في سنة ١٩٧٤ وكان أحد أعضاء منظمة فدائي الشعب ، وقد سبق أن اعتقل سنة ١٩٧٠ وأطلق سراحه بعد أن أعلن ندمه وأبدى رفضه للمنظمة وأفكارها في حديث تليفزيوني ، ولكن فدائي الشعب قد اتهموه بالعمالة ، وكلفوا مارتيك قازاريان باغتياله ، فقام بالمهمة خير قيام ،

### رابعا ، اغتيالات الأجانب

لم تكتف المنظمات السرية بتعقب الساسة ورجال الفكر بل تعقبت الأجانب وخاصة الأمريكيين واستطاعت أن تقتل عدداً وتجرح عدداً أخر منهم .

وفي الثامن والعشرين من ديماه سنة ١٣٥٠ ش ( ١٩٧١) انفجرت عبوة ناسفة في سفارة أمريكان وأخرى في جمعية الصداقة الإيرانية الأمريكية ، وأسفر الانفجاران عن جرح شخصين ،

وفى ۱۲ إرديبهشت سنة ۱۳۵۱ ش (۱۹۷۲م) انفجرت قنبلة فى مجلة المحالة ما الفجرت المحالة المح

"هـذا الأسـبـوع" (١) وأخرى في مكتب الطيران الانجليزي المعروف باسم (B.O.R.C.) وكان المنفذ للعملية الأخيرة أحد مجاهدي الشعب،

لم يهتم الشاء باعتراضات الشعب ووثق علاقاته بأمريكا ، وخاصة في عهد نيكسون الذي كان يعتبر شاه إيران " شرطى المنطقة " وزار طهران ، وأذاع أنه سيعمل على تقوية إيران عسكرياً ، ولم يهتم بقضايا الديمقراطية في البلاد .

وعملت منظمة مجاهدى الشعب على الانتقام من الأجانب المساندين للشاه في سياسته ضد شعبه، وخططت لاغتيال الجنرال پرايس أحد كبار الضباط الأمريكان في إيران ، وزرع المجاهدون قنبلة في سيارته (٢) ، وانفجرت السيارة وقتل الجنرال وسائقه .

وقام رجال منظمة مجاهدى الشعب بزرع قنبلة في إدارة الاستخبارات الأمريكية في شارع صبا الشمالي .

وفي مرداد ١٩٧١ش (١٩٧٧م) ، تم تفجير مبنى الصداقة الإيرانية الأمريكية في شيراز ،

وفى خرداد ١٣٥٢ ش ( ١٩٧٣م) اغتال مجاهدو الشعب بعض العسكريين الأمريكيين منهم المقدم لويس هاوكينز(٢) وكان في الثانية والأربعين من عمره ، وقد قتل في شارع عباس أباد ،

وفي ٣١ ارديبهشت ١٣٥٤ش (١٩٧٥م) قام مجاهدو الشعب باغتيال ضابطين أمريكيين من القوات الجوية ، وفي مرداد من نفس السنة(٤) قتلوا ثلاثة

<sup>(</sup>۱) ایسن مفته ،

<sup>(</sup>٢) الشاء فأنا ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٣) الثورة الإيرانية - المسراع - الملحمة - النصر من ١٩٤ . نقلا عن هاليداى من ٢٣٦ - ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) ٢٨ أغسطس ١٩٨٦ - الشاه وأنا ص ٢٥٦.

منباط أمريكيين هم: جاك ترويل وأ. شفر وجونز ، وكانوا يعملون في مجال التجسس .

لم يكن سعى المنظمات السرية لاغتيال الشخصيات الأمريكية إلا محاولة لإثارة الفزع والرعب بين الأجانب، والانتقام من النظام السياسي الحاكم الذي أخذ يضرب بيد من حديد مستفيداً من خبرات هؤلاء الأجانب.

لقد كان الدافع السياسى لقتل الأجانب متوافراً لدى المنظمات السرية ، ولم يكن دافع الانتقام من الأجانب قائماً لمجرد أنهم أجانب ولكن لكونهم يلعبون دوراً مهماً في سياسة البلاد .

### خامساً ، اغتيال مسئولين داخل الجماز الأمنى

كانت حرب الاغتيالات سجالاً بين المنظمات الثورية السرية وبين جهاز الأمن سواء من الساواك أو الشرطة ، وقد راح ضحية هذه الحرب عدد من رجال الساواك والشرطة ففي الثامن عشر من ارديبهشت سنة ١٣٥١ ش (١٩٧٢م) تم اغتيال الملازم جاويد ضابط الشرطة من أعضاء جماعة التعقيب في اللجنة المستركة لمكافحة التخريب على يد على أصغر منتظر من أعضاء مجاهدى الشعب .

ويعدها بأيام قام جليل ايكفا بالقاء قنبلة في ميدان شاه ، فانفجرت وقتلت أحد مسئولي الشرطة .

وكان نظام الشاه قد أسس لجنة مشتركة لمواجهة موجة الاغتيالات التي سادت البلاد وكانت هذه اللجنة تضم عناصر من الساواك والشرطة ، وخاصة من إدارة التحقيق والتعقيب والاعتقال .. وكان رجال هذه اللجنة عرضة للاغتيالات ، فقد اغتال عباس جمشيدى رودبارى الملازم چاووشى من أعضاء

هذه الجنة ، وقامت اللجنة بقتل عباس جمشيدي في الشارع خلال اشتباك وتبادل إطلاق النار(١) .

وقامت جماعة أبى ذر في عام ١٩٧٧م بعدة عمليات كان منها اشعال النار في أحد أتوبيسات شرطة نهاوند .

وكانت أهم الاغتيالات التي قام بها مجاهدو الشعب اغتيال اللواء طاهرى أحد الأعضاء البارزين في اللجنة المشتركة لمكافحة التخريب (٢)، وقد قام اثنان من مجاهدى الشعب بارتداء زي عمال دهان السيارات، وركبا دراجة بخارية في صباح ٢٢ مرداد ١٩٥١(٦) ( ١٩٧٢م) واغتالا اللواء طاهرى في طهران ، وقد عملت اللجنة على تصفية من يحوم حوله الاتهام ، وقبضت على محمد مفيدى وباقر عباسي وأعدما .

وردت منظمة مجاهدى الشعب في نفس يوم أعدام باقر عباسي فأطلقت النار على أحد مستولى اللجنة ويدعى زيدى دوست ، إلا أنه أصبيب بجرح سطحى ، فقامت المنظمة بعدها بأيام بإطلاق النار على أحد مساعديه ويدعى على أكبر زاده في شارع إيران مهر فأردته قتيلاً ، فقامت الحكومة بإعدام مهدى رضائي(1) أحد أعضاء المنظمة بعد محاكمة علنية .

وفي أواخر سنة ١٩٧٧ هاجم ثلاثة أحد رجال الشرطة في سوق قم

<sup>(</sup>۱) أربيه ۱۳۰ – أذرماه ۱۳۷۱ ص ۱۸ .

<sup>(</sup>٢) محافظ سجن طهران - الشاه وأنا ٢٢٩.

<sup>(</sup>۲) السبت ۱۲ أغسطس ۱۹۷۲ .

<sup>(</sup>٤) كان مهدى رضائى أخر أحمد رضائى من مؤسس مجاهدى الشعب ، وقد فجر أحمد نفسه وسط مهاجميه سنة ١٩٧١م أما مهدى فقد انضم للمنظمة فى سن صعفيرة وقبض عليه فى إحدى عمليات الشرارع ، وقتل فى سبتمبر ١٩٧٧م كما كان جميع أخوته من المجاهدين ( الثورة الإيرانية - نقلا عن أنهاكه شهادت بركزيدند ص ٥٠ - ٥٥ از انتشارات مجاهدين خلق ،

بأسلحة باردة وكان يدعى مدنى ، فقتلوه واستولوا على سيلاجه .

كانت مهمة اللجنة المشركة مواجهة الجماعات والمنظمات السرية وكان السياف الساواك يقوم بكشف العناصر السياسية المعارضة .

وكانت أهم الاغتيالات في سنة ١٩٧٢ اغتيال اللواء زندى پور رئيس اللجنة المشتركة لمكافحة التخريب(١) ، وكان له دور نشط وفعّال فأراد المغتالون التخلص منه ، واستطاعوا تنفيذ مخططهم ، فأثار هذا الاغتيال أعضاء اللجنة فقاموا بقتل تسعة مساجين سياسيين، فقامت المنظمات السرية باغتيال أحد أشهر جنود المباحث في اللجنة المشتركة ويدعى نيك طبع ، وقد زرعوا قنبلة في سيارة في ميدان توپخانه ، مما أدى إلى انفجار السيارة وقتله .

وفى ١٧ سبتمبر سنة ١٩٧٥ لقى الجنرال خاتمي<sup>(٢)</sup> قائد سلاح الجو حتفه فى حادث طائرة فى بحيرة سد در وهى حادثة غامضة – ولعلها تكون واحدة من الاغتيالات السياسية التى قام بها الشاء للذين تثار حولهم الشبهات فقد كان الجنرال خاتمى قد جمع ثروة طائلة وأصبح شخصية مرموقة .

وقامت اللجنة المشتركة في سنة ١٩٧٥ بإعدام ستة من منظمة فدائي الشعب بتهمة اغتيال اللواء زندى بور وشريف واقفى ونيك طبع وكان هؤلاء الستة هم : بيجن (بيثن) جزني ومشعوف كلانترى ومحمد چوبان زاده وأحمد خليل أفشان وعزيز سرمدى وحسن ضياء طريقي ، وكانوا في السجن منذ سنوات وأوشكت مددهم على الانتهاء ، كما اغتالوا كاظم نو النوار ومصطفى خوشدل ، وأعلنوا انهما كانا يحاولان الفرار .

<sup>(</sup>۱) ظهور وسقوط سلطنت بهلوی - أول ص ۳۹۹ .

<sup>(</sup>٢) الشاء وأنا من ٤٧ه.

وقام فدائير الشعب بالانتقام من رجل الساواك المعروف باسلامي وهو عباس شهر يارى في سنة ١٩٧٥ وكان من المؤسسين للساواك ، كما أنه استطاع أن يعرف من خلال نفوذه داخل حزب توده معرفة المعارضين وقد كشف اللثام عن العديد من الجماعات والأفراد الفاعلين في النشاط الفدائي .

وفى سنة ١٩٧٧ قام فدائيو الشعب باغتيال العقيد غلام رضا فرداد رئيس مخفر قلهك ، ولكن الشرطة قامت بتقل أحد عشر شخصاً من المنظمة في ٢٦ ارديبهشت سنة ٥٥١٨ش (١٩٧٧م) وبعدها بأيام قتلت عشرة في تبادل إطلاق النار ، وأخيراً اغتالت حميد أشرف قائد المنظمة ، مما أدى إلى فقدان المنظمة لفاعليتها وانقاسمها بعد ذلك .

وقبيل الثورة الإسلامية بأيام قُتل جنديان من حرس مخفر لويزان ومعهم قائدهم ووقع هجوم آخر على مخفر شرطة شارع انقلاب (الثورة).

# سادسا ، اغتيال شفصيات عادية غير سياسية لإثارة الفزع والرعب

تخلل هذه الفترة من عهد حكم محمد رضا شاه قيام المنظمات السرية باغتيال بعض الأشخاص غير السياسيين ورجال الشرطة لإثارة الفزع والرعب، وكان اغتيال المدعي العام العسكرى – الذي تولى محاكمة العديد من أعضاء المنظمات السرية، أهم اغتيال حدث سنة ١٩٧١(١)، وكان قرسيو قد أصدر عدة أحكام بالإعدام، وبعد اغتياله تم الإعلان عن مكافأة لمن يدل عن أحد الأشخاص الآتى أسماؤهم: پرويز پويان واسكندر صادقى نژاد وجواد سلاحى وحميد أشرف ومنوچهر بهائى پوروعباس مفتاحى وأحمدزبيرم ومحمد صفارى اشتيانى

<sup>(</sup>١) سقوط الشاء من ١٦٦ - الثورة الإيرانية - المنزاع - المنحمة - النصر من ١٩٤ .

ورحمت الله بيرونذيرى ، وكان القتلة هم يرويز پويان ورحمت الله پيرونذيرى واسكندر صادقى .

وكان قتل مصطفى فاتح يزدى(١) صاحب مصنع "جهان چيت " مارد ع الحدة من الاغتيالات التى قام بها فدائيو الشعب انتقاماً لقيام الشرطة بردع العمال الذين ثاروا من أجل تحسين أحوالهم الاجتماعية ، وإطلاق النار عليهم وإصابة عدد منهم ، وبعد اغتيال مصطفى فاتح ، قبض الساواك على عدد من أعضاء المنظمة وأعدمهم .

وقد قام أعضاء المنظمات السرية بإلقاء القنابل وتفجيرها في الأماكن الحساسة لإثارة الفوضى والفزع ، ومنها تفجير في وزارة المالية وقتل شخص ، وتفجير سكن طلابي في جامعة شيراز ، والهجوم على بنك صادرات إيران وقتل مدير البنك أحمد على نشيد ، وقد أعدم النظام في هذه الحوادث كل من جنكيز قيادي وشاهرخ هدايتي وسيروس سيهرى .

وفى سنة ١٩٧١م فجر الفدائيون قنبلتين فى ميدان سيه ، وأسفر الانفجار عن قتل شخص يدعى على فياضبى ، وقد أعدم النظام سنة أفراد منهم مسعود أحمد زاده زعيم منظمة فدائى الشعب .

وفى سنة ١٩٧٢م انفجرت قنبلة فى معرض إيران بشارع پهلوى وأسفرت عن قتل اثنين ، وقام المنشقون عن منظمة فدائى الشعب بتفجير فندق شاه عباس فى أصفهان أسفر عن قتل شخص يدعى عبد الرسول ، وبعدها بايام أعدم فرخ سيهرى ومهدى فضيلت كلام من أعضاء فدائى الشعب .

<sup>(</sup>۱) أدينه شماره، ۳۰ أذرماه ۱۳۲۷ .

ونى سنة ١٩٧٤م حدث انفجار فى مبنى حكومى بسنندج وآخر فى محطة ينزين فى فيض أباد ، وقد اتهم أحمد أحمدى بتدبير الحادثتين وأعدم .

وفى سنة ١٩٧٥ اغتيل شريف واقفى رئيس حرس كلية الصناعة ، والذى سحق إضراب الطلاب ، وقد قام محمد معصوم خانى من فدائى الشعب باغتياله.

وفى نفس السنة اغتيات السيدة كاترين عدل ابنة البرفيسور عدل من المقربين الشاه وزوجها بهمن كاشاني (١) ابن حجت كاشاني من رجال الجيش .

وعلى الرغم من أن هذه الاغتيالات غير موجهة لأشخاص يعملون في السياسة إلا أنهم يرتبطون برجال لهم علاقة بالسياسة أو النظام السياسي بشكل أو بأخر .

### سابعاً ، معاولات اغتيال الشاه والشاهبانو

لم يسلم الشاه محمد رضا وزوجته فرح ديبا من محاولات الاغتيال على الرغم من الجهاز الأمنى القوى الذى كان يضارع الأجهزة الأمنية في الدول المتقدمة سواء من ناحية التدريب العالى أو الامكانيات والصلاحيات الواسعة .

في يوم الجمعة الضامس عشر من بهمن سنة ١٣٢٧ش (١٩٤٩م) (٢) تعرض محمد رضا شاه لأول محاولة للاغتيال ، خلال مشاركته الاحتفال في ذكرى تأسيس جامعة طهران ، فقد تقدم نامىر فخر آرائي في معورة مصور لإحدي الصحف وأطلق النار صعوب الشاه، ولكن الشاه نجا من المحاولة ، وقتل

<sup>(</sup>١) الشاء وأنا - المذكرات السرية لوزير البلاط الإيراني أسد علم - إعداد على ناغي على خانى - ترجمة فريق من الخبراء العرب - القاهرة: ١٩٩٣ ص ٢١٥٠.

<sup>(</sup>٢) سقوط الشاء ص ٢٣٣ - ياسخ به تاريخ ٨٦ - ١١٤ الثورة الإيرانية - الصراع - الملحمة - النصر - د. إبراهيم شتا ص ١٧٩ .

الضارب في مكانه على يد اللواء صفاري وعدد من العسكريين وادعى النظام أنه وجد في جيبه بطاقة تغيد بأنه صحفي في صحيفة " پرجم اسلام " وصحيفة أخرى مرتبطة بحزب توده اليساري ، وقد تم نفى آية الله كاشاني وحل حزب توده ، واعتقال وتعذيب المسجونين السياسيين، وقد عرف بعد ذلك أن هذه المحاولة كانت من تدبير رزم أرا وبمساندة الانجليز(١) ،

ويتضح من خلال ماكتب حول هذه المحاولة أنها لم تكن إلا صراعاً على السلطة ، وأقحم فيها التيارات السياسية سواء الدينية أو اليسارية للقضاء عليها والتخلص منها على أساس أن المحرض والمدبر للأمر كان على علاقة بحزب توده اليساري(٢).

وفى الحادى والعشرين من فروردين سنة ١٣٤٤ش ( ١٩٦٤م)(٢) تعرض محمد رضا شاه للمرة الثانية للاغتيال ، فقد أطلق رضا شمس أبادى الجندى بالحرس الشاهنشاهى رصاصة صوب الشاه فى قصر المرمر(٤) ، ولكن الشاه فى ونجا ، وقتل شمس أبادي برصاص جنديين من أفراد الحرس .

كان رضا شاه آبادى متديناً وطنياً ، ولم تستطع التحقيقات أن تثبت علاقتة بأى منظمة سياسية ، وقد وجدوا في منزله صورة الحد أصدقائه ، فقبضوا عليه وعذبوه ، ولكن لم يكن يعرف شيئاً .

وقيل أن شمس آبادى كان عضواً في خلية شيوعية ماوية ، وقبضوا على هذه الخلية التي كان پرويز نيكخواه زعمياً لها ، وتضم الطلاب المعارضين في الخارج ، إلا أنه كانت تعارض الاغتيال السياسي وتعتقد في أفكار ماوتسي تونغ الزعيم الصيني المعروف ، وتعمل على مساندة الفلاحين ضد النظام ،

<sup>(</sup>١) انظر كتابى: اليسار السياسى في إيران بين المد والجزر.

<sup>(</sup>٢) كان الشاء يحتفل بذكرى نجاته كل عام (الشاء وأنا من ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) ١٠ إبريل ١٩٦٤م ( پاسخ به تاريخ ص ٢٢٧ ) ( ١٩٦٥ - سقوط الشاه ص ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) سقوط الشاء ٢٣٤.

وبعد القبض على أعضاء الظية أقنع أحد أفرادها ويدعى منصورى رجال الساراك بأن يحملوه إلى الشاه ليعترف على القائمين بالاغتيال، فحملوه إلى الشاه وعرض منصورى حقيقة أمر الجماعة، مما أدى إلى رفع الاتهام عنهم، وحركموا بتهمة عضوية جماعة ذات ميول اشتراكية، وسجنوا فترات مختلفة، وأعلن يرويز نيكذواه عن ندمه وأطلق سراحه، ولكن أعدم بعد قيام الثورة الإسلامية لتعاونه مع النظام.

عرض أسد علم في مذكراته(١) أن البوليس السويسرى قدم له تقريراً عن التخطيط لاغتيال الشاء في زيورخ ، وكان الشاء يثق بمثل هذه التقارير .

لم تكن محاولات الاغتيال موجهة إلى الشاه فحسب بل وإلى الشاهبانو - خاصة فرح ديبا الزوجة الثالثة - التي ظلت أطول فترة رفيقة للشاه - تدير دفة الحكم لسنوات طويلة خلال سنوات مرضه وعجزه .

تعرضت الشاهبانوفي ١٠ مهوماه سنة ٢٥٢١ ش (١٩٧٣م) لمحاولة الاغتيال ، وعلى الرغم من أن تفاصيل المحاولة غير معروفة إلا أن رجال الساواك أعلنوا اكتشافهم مؤامرة لقتل الشاهبانو ، فأبدلوا الملكة ، وقبضوا على إثني عشر فرداً منهم كرامت دانشيان، وخسرو كلسرخي ، وأخرون ، وقد حوكموا محاكمة علنية أذاعها التلفزيون وانتهت باعدام كرامت دانشيان وخسرو كلسرخي، وكانت هذه المجموعة تسمى جماعة كلسرخي .

استطاع اللواء ثايتي<sup>(٢)</sup> بعد كشف هذه الجماعة من أن يثبت كفاعته ،
(۱) الشاه بأنا ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>۲) پرویز ثابتی بن حسنی ثابتی المواد فی ۱۳۱۵ش (۱۹۲۱م) مدیر الإدارة الثامنة للساواك - بهائی - فی سنة ۱۹۷۵ش (۱۹۲۱) صار رئیسا للإدارة الأولی وفی سنة ۱۹۷۰ صار نائیا للإدارة الثالثة وفی سنة ۱۹۷۰ مدیراً عاما للإدارة الثالثة للساواك .

<sup>(</sup> ظهور وسقوط سلطنت بهلوی - دوم ص ۵۰۰ - ۱۵۱)

وتوفرت لديه الأسباب التي يمكن بها أن يصفى المثقفين الذين يهاجمون قسوته وعنفه(۱).

#### نتائج مستخلصة :

يمكن أن نستخلص من هذا الفصل النتائج التالية :

- أول : كان عهد محمد رضا شاه أكثر دموية من عهد والده رضا شاه ، ويوضع هذه الدموية كثرة الاغتيالات السياسية التي ارتكبت في عهده .
- ثانيا: إن الاغتيالات السياسية لم تكن من جانب واحد النظام- بل كانت اغتيالات متقابلة إن جاز هذا التعبير بمعنى أن النظام كان يتولى تصفية المعارضين السياسيين ، وكانت المنظمات السرية تقوم بالرد على مواقف النظام منها باغتيال لكل المتعاونين مع النظام.
- ثالثاً : إن الاغتيالات السياسية طالت فئات مختلفة -- وام تقتصر على العاملين بالسياسة فحسب ، بل طالت رجال الفكر من نوى الانتماءات السياسية ، والأجانب والعاملين في الجهاز الأمني والشرطة ، بل وصلت إلى رجال لاعلاقة لهم بالسياسة ، وإنما شاعت الأقدار أن يكونوا من أبناء أو أقارب رجال النظام ، وأحيانا لا يكون لهم علاقة بالسياسة، وإنما تواجدوا في أماكن مستهدفة ومع أشخاص مستهدفين .
- رابعا: إن القسوة التى تميز بها أسلوب نظام الشاه لم يكن أسلوباً مثالياً لحل المشاكل السياسية ومواجهة المعارضة الشديدة لأسلوب النظام في سياسة البلاد، بل أثبتت تداعيات الأحداث فشل أسلوب القسوة والعنف حيث ارتد هذا الأسلوب إلى النظام ورموزه، وكانت المنظمات السرية

<sup>(</sup>١) انظر محاولة اغتيال الشاء والشاهبانو في ٢٦ يونيو ١٩٧٧ - (الشاء وأنا ص ٦٤٩) .

والجماعات المعارضة أشد قسوة من نظام الشاه ، وأو أحصينا عدد المغتالين من المنظمات السرية الوجدناهم أقل عددا من المغتالين من رجال النظام وأتباعه والسائرين في فلكه .

خاصسا: إن ما قدمناه ليس حصراً لحالات الاغتيال السياسي ، فهناك حالات كثيرة إلا أنها أقل أهمية ، ويتلاشى فيها الدافع السياسى الذى هو محود بحثى هذا .

سادسا: إن تنامى الاغتيالات السياسية قد ارتبط بدكتاتورية الشاه ، ففى بداية عهده كان الاغتيال السياسي آخر الأساليب المتبعة للتخلص من الخصوم ، ولكنه كلما اتجه إلى الدكتاتورية كان الاغتيال السياسي هو أول الأساليب للتخلص من الخصوم .

••••

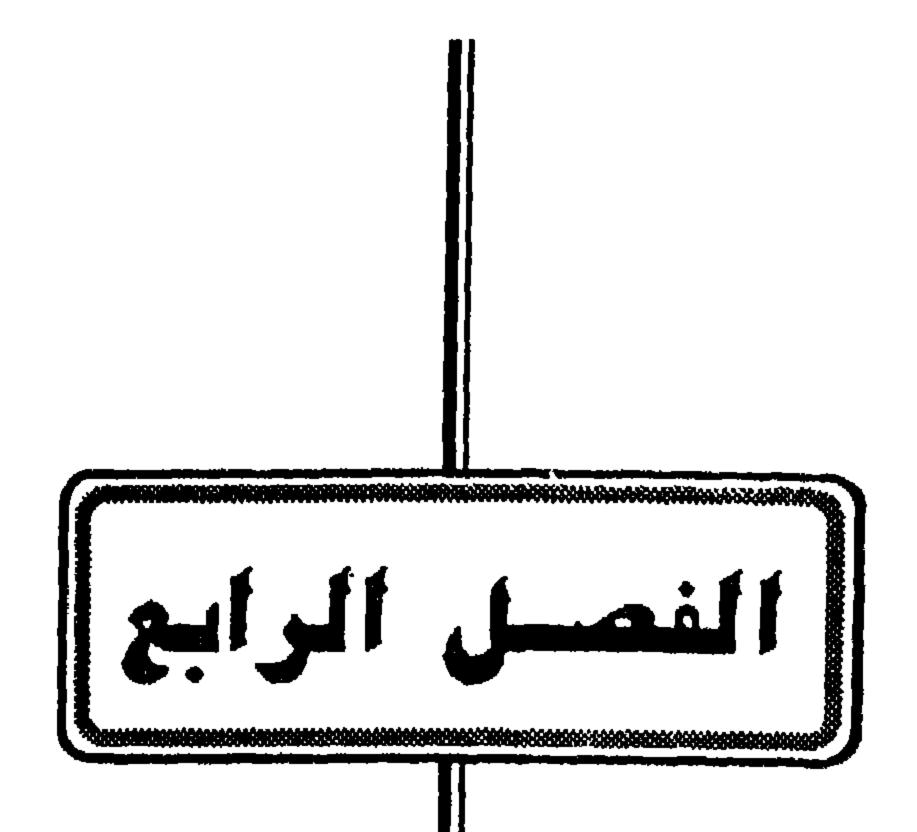

الاغتيالات السياسية بعد الثورة الاسلامية في ايران

# الاغتيالات السياسية بعد الثورة الاسلامية ني إيران

يتميز كل عصر من العصور السياسية في إيران بلون خاص في نوعية الدوافع السياسية للاغتيال السياسي ، ولعل هذه الدوافع مرتبطة بنظام الحكم وبالقرى المعارضة سواء في داخل البلاد أو خارجه .

وإذا كان الصراع الدموى بين الدستوريين والأحرار من جهة والمستبدين ونظام الحكم في أسرة آل قاجار من جهة أخرى قد ارتبط بظروف مجتمع عشائرى مازال يبحث عن مستقبله الديمقراطي ، ومن ثم فإن الاغتيالات السياسية شابها قصور في التصور السياسي وتداخلت مع الدوافع السياسية دوافع عشائرية ومذهبية ، بينما كان الاغتيال السياسي في عهد رضا شاه يتميز بأنه من طرف واحد في أغلب أحواله ، فقد تولى جهاز الأمن لرضا شاه مهمة التصفية الجسدية للمعارضة دون خسائر تذكر في أفراد الجهاز ورجال النظام ، وجاء الاغتيال الأسود رمزاً على أنواع الاغتيالات التي قام بها جهاز رضا شاه الأمنى .

وجاء محمد رضا شاه فتنوعت أساليب القتل وتعددت الدوافع ، وظهر الاغتيال المتقابل بين المتصارعين السياسيين من رجال النظام والمعارضين من المنظمات السياسية المختلفة .

وقامت الثررة الإسلامية كمحصلة طبيعية لنظام مترهل استنفذ كل أسباب يقائه واستمراره ، وانهك نفسه بالتزام اسلوب القهر والعنف مع جماعات لا تقل

قسوة وضراوة ، ووجدت الثورة نفسها وريثة لصراع دموى طويل بين منظمات متنوعة المشارب والاتجاهات ، ونظام سياسي يمتلك كل ألوان وأساليب البطش .

كانت المنظمات السرية والتيارات السياسية والجماعات المسلحة تسعى لاسقاط نظام الشاه الاستبدادى ، وسقط النظام ، وقامت الثورة وكان من الطبيعى أن تتآلف هذه المنظمات والتيارات والجماعات وتنضوى تحت لواء الثورة الإسلامية ، إلا أن هذا يخالف طبيعة الأمور ، ويتعارض مع طبائع الشعوب ، ومن ثم كان لابد من وجود معارضة للثورة الإسلامية في إيران .

ووسط «فوضى» الثورة ، تولدت جماعات طمحت فى الوصول إلى السلطة، وأرادت تحقيق مكاسب سياسية مستغلة فى ذلك الوضع المضطرب لحمى الثورة .

كان من أشهر الجماعات المناوئة لنظام الحكم الإسلامي في إيران - جماعة الفرقان - التي تولت عمليات الاغتيال في عامي ٧٩ - ١٩٨٠م ومنظمة مجاهدي الشعب - التي أطلق عليها الإمام الخميني اسم « جماعة المنافقين » وقد قامت بتنفيذ العديد من الاغتيالات السياسية ومازالت حتى اليوم تقوم بدورها المناوئ للنظام السياسي في إيران .

#### وأهم اغتيالات جماعة الفرتان ،

- (١) اغتيال رئيس أركان الجيش قرني(١).
  - (٢) اغتيال أية الله مطهرى .
  - (٣) اغتيال مهدى عراقى وابنه .
  - (٤) اغتيال آية الله قاضى طباطبائى .

<sup>(</sup>۱) قره نی ،

- (ه) اغتيال د . مفتح . ن
- (٦) محالة اغتيال رفسنجاني .
- (٧) التهديد باغتيال شاهبور بختيار .

#### وأهم اغتيالات منظمة مماهدى الشعب ،

- (۱) اغتیال مواوی فیضی محمد حسین بر .
  - (٢) اغتيال على مازندرانى ،
- (٣) محاولة اغتيال حجة الإسلام سيد على خامنه اى .
  - (٤) اغتيال آية الله بهشتى وعدد من الوزراء .
    - (ه) اغتيال د. حسن آيت .
- (٦) اغتيال محمد على رجائي رئيس الوزراء ومحمد جواد باهنر .
  - (٧) اغتيال آية الله قدرسي المدعى العام .
  - (٨) اغتيال آية الله مدنى إمام الجمعة في تبريز .
  - (٩) اغتيال حجة الإسلام سيد عبد الكريم هاشمي نژاد .
    - (١٠) اغتيالات عشوائية في المدن الأخرى(١).

ويلاحظ من قائمة الاغتيالات أنها كانت تستهدف رجال النظام الجمهورى الإسلامي من أجل تصفية زعماء الثورة والتخلص من رموزها ، وتركزت الانفجارات في المؤسسات الحكومية ومقر الحزب الجمهوري ورئاسة الوزراء .

<sup>(</sup>۱) ببین : بررسی مستندی از مراضع گروه ها در قبال انقلاب اسلامی - کاردفتر تحقیقات وزارت ارشاد اسلامی - بهمن ۱۳۹۰ .

والاغتيالات السياسية في السنوات الأولى لقيام الثورة الإسلامية هي اغتيالات من طرف واحد ، ولم تكن الحكومة الاسلامية تقتل معارضيها على شاكلة ماكان يجري في عهد رضا شاه وابنه محمد رضا ، وإنما كانت تعقد المحاكمات العلنية وتصدر الأحكام بما يتناسب مع جرائم أصحابها(۱) .. ولا أظن أن جماعة الفرقان أو مجاهدي الشعب كانتا تنتقمان لمقتل رموز النظام القديم من أمثال أمير عباس هويدا ، وقادة الجيش والشرطة ، عندما كانت تقوم باغتيال رموز الثورة الإسلامية .

وكان عام ١٩٨١م هو أكثر الأعوام دموية في تاريخ إيران المعاصر فقد راح ضحية الاغتيالات السياسية عدد كبير من رموز الثورة الإسلامية كان على رأسهم أية الله بهشتى وعدد من الوزراء ووكلاء الوزارات ومسئولين في الحكومة الإسلامية بلغ عددهم أكثر من اثنين وسبعين ، ثم بدأت الاغتيالات السياسية تخف تدريجيا ، وتختفي ظاهرة الاغتيالات السياسية ، وتصبح مجرد عمليات عادية يمكن أن تجرى في أي مجتمع .

وكان أول من لقي حتفه بعد الثورة من رجال الدولة القائد العسكرى

<sup>(</sup>۱) أعدمت زعماء الثورة عدداً من المستولين في عهد الشاه منهم: الجنرال حسن پاكروان رئيس الساواك لخمس عشرة سنة ، وحسن مقدم رئيس الساواك من بعده ، وحجة كاشاني مستول التربية البدنية ، على نشاط قائد الحرس الملكي السابق وتقي مجيدي رئيس المحكمة العسكرية في عهد الشاه ومنصور روحاني وعباس على خلعتبري من الوزراء ، وامير عباس هويدا . (پاسخ به تاريخ ص ۲۸۳).

وأعدمت أيضاً جواد سعيد سكرتير حزب رستاخيز ، ومحمد رضا عاملى وزير الإعلام السابق والتربية والتعليم بعد ذلك ، وغلام رضا كيانپور وزير العدل وعلى فتحى أمين قائد لواء مدرع همدان وقاضى التحقيقات وأخرين ( پاسخ به تاريخ ص ٣٨٤ ) .

وأعدمت الثورة أيضاً جترال فضل الله فاطمى وعدد من القادة العسكريين ما يقرب من ٢٥٠ ضابط (ياسخ به تاريخ ص ٣٨٥) .

قرنى (١) رئيس أركان الجيش (٢) ، وقد تم اغتياله على يد جماعة الفرقان (٣) ، مما أثار موجة من الغضب الشعبى ، وبدأ اسم جماعة الفرقان يتردد على الألسنة .

وجاء اغتيال آية الله مطهري(٤) - رئيس المجلس الثوري - على رأس الاغتيالات السياسية في بداية الثورة ، فقد كان الرجل من الرموز المضيئة للثورة الاسلامية ، رافق الإمام الخميني ، وشارك آية الله منتظري في حياته الطويلة .

شارك أية الله مطهرى في أحداث ١٥ خرداد ١٩٣٢ش (١٩٦٣م) والتي على أثرها سُجن الإمام وطرد من البلاد ، وسُجن آية الله مطهرى سنوات وعندما عاد الإمام الخميني من باريس ، كان مطهرى من المقربين المخلصين ، ولذلك عزاه الإمام الخميني قائلاً " يحق للإمام أن يلبس السواد عليك " .

ولآية الله مطهرى العديد من المؤلفات الاجتماعية والفلسفية بالإضافة إلى كتابه عن حافظ الشيرازى ،

<sup>(</sup>١) كان قره ني هو الرجل العسكري الذي يشغل منصباً كبيراً والوحيد الذي نجا من الإعدام ،

<sup>(</sup> پاسخ به تاریخ مس ۲۹٦ ) .

<sup>(</sup>٢) له كتاب بعنوان مقائق درباره، بحران ايران (حقائق حول أزمة إيران).

<sup>(</sup>٣) سيد محمد ولى قره نى ابن ميرزا آفاخان ، ولد سنة ١٩٩٢ ش (١٩١٢م) عمل فى القوات المسلحة بعد تخرجه من كلية الضباط فى مناصب مختلفة فى المدرعات والمدفعية ثم الاستخبارات والساواك ، وقبض عليه بتهمة التآمر للقيام بانقلاب وسجن ثلاث سنوات وخرج من السجن ليمارس نشاطه السرى مع رجال الدين ، فقبض عليه وسجن تسعة أشهر فى زنزانة انفرادية ، وعندما قامت الثورة الإسلامية تولى أو ل رئاسة أركان الجيش الجمهوري الإسلامي في إيرأن حتى اغتيل على يد الجماعة المناهضة للثورة – الفرقان ،

<sup>(</sup> خلهور وستقوط سلطنت بهلوی - جلد ۲ ص ص ۲۷۹ - ۱۸۶ ) ،

<sup>(</sup>٤) في ١ مايو ١٩٧٩ ( إيران اليوم ١٤١٠هـ - ١٩٩٠ م ص ٧٦ ) .

كان مطهرى من المؤسسين النظام الجمهورى الإسلامى فى إيران ، وكان اغتياله على يد جماعة الفرقان الطمة قاسية النظام الجديد .

وفي سنة ١٩٧٩م قامت جماعة الفرقان باغتيال مهدى عراقى وابنه ، وكان مهدى عراقى قريباً لسيد حسن امامى قاتل عبد الحسين هزير ، كما كان عضواً فى منظمة فدائى الإسلام عمل تحت إمرة زعيمها ، وبعد إعدام نواب صفوى التحق بجماعة سرية أخرى ، وبعد اغتيال حسن منصور رئيس الوزراء فى عهد محمد رضا قبض على عراقى مع نيك نژاد وصادق أمانى ورضا صفا ومرندى وحكم عليه بالإعدام ، وخفف الإعدام إلى السجن المؤبد ، وأطلق سراحه سنة ١٩٧٧، فعاد ليمارس نشاطه ، وكان له دور بارز خلال قيام الثورة ، وقد حذر شاهپور بختيار بقوله "لقد اغتلنا حتى آلان أربعة رؤساء وزارة ، واغتيال الخامس سهل عليها " وقد أذيعت رسالته فى وسائل الإعلام المختلفة ، وفى الرابع من شهر يور سنة ١٣٨٥ش (١٩٧٩ م) تم اغتياله .

وفى نفس السنة ( ١٩٧٩م) تم اغتيال آية لله قاضي الطباطبائي ود. مفتح، وكان الأخير من المقربين للإمام .

وقد تم اكتشاف عناصر جماعة الفرقان واعتقل أحمد كودرزى زعيمها وحوكم وأعدم .

ولو بحثنا فى اغتيالات هذه الجماعة الصنغيرة لوجدنا أنها اغتيالات تركزت فى عامى ١٩٧٩ - ١٩٨٠م ، وارتبطت بزعيمها أحمد كودرزى ، وبمجرد سقوطه اختفت الجماعة .

كانت الثورة الإسلامية في إيران تواجه أخطاراً في الداخل والخارج ، فقد كان الحسن بنى صدر والمنظمات اليسارية والمعارضة وخلايا مجاهدى الشعب يقومون بإثارة الشعب وتدبير بعض الاغتيالات في الداخل ، بينما كانت الحرب على الحدود مع العراق يزداد لهيبها ، كانت المعارضة تطالب بالديمقراطية بينما

الحرب المشتعلة على الحدود تحجم التوجه نحو فتح الأبواب أمام المعارضة.

وشهدت البلاد عاماً دامياً لم تشهده إيران من قبل إنه العام ١٣٦٠ش (١٩٨١م) فقد بدأ الجدال السياسي والفكرى ، ونشطت فرق الاغتيالات السياسية وكانما تخلت الحكومة عن توجهها الإسلامي ، وانحرفت عن مسارفا الوطني !!

وأهم الاغتيالات السياسية في هذا العام اغتيال مواوى فيضى محمد حسين في بلوچستان ، وبعده بأيام تم اغتيال على مازندراني مدير هيئة التعمير في مؤسسة الشهيد في شارع ٢١ ، وذلك بطعنة بسكين حاد ،

ودبر مجاهدو الشعب مؤامرة تدمير مقر الحزب الجمهورى الإسلامى على رؤوس رجال الثورة ، وقد أدى الانفجار الذى وقع في ٧ تيرماه سنة ١٣٦٠ش (١٩٨١م) إلى استشهاد آية الله بهشتى ود. محمود قندى وزير البريد والبرق ، وعباسبور وزير الطاقة وموسى كلانترى وزير الطرق ومحمد على فياض بخش وزير الصحة وعبد الحميد ديالمه وزير الدولة وحسن عضدى وكيل وزارة العلوم ورئيس إدارة شئون الطلاب ومحمد منتظرى ابن آيه الله منتظرى النائب بالبرلمان عن مدينة نجف آباد ومؤسس مجلة الشهيد(۱) وصاحب فكرة تأسيس الحرس الثورى ،

ود. بهشتی أحد العلماء البارزین ولد فی أصفهان سنة ۱۳۰۷ ش (۱۹۲۸م) وتعلم فی حوزة قم العلمیة ، ونال درجة اللیسانس من کلیة المعقول والمنقول (الالهیات فیما بعد) ونال الدکتوراه فی الفلسفة ثم عمل إماماً بمسجد هامبورج بالمانیا ، ثم عاد إلی طهران سنة ۱۹۷۰م لیواصل نشاطه الوطنی

<sup>(</sup>۱) آدیه ۳۰ آذرماه ۱۳۱۷ ش ص ۱۹ .

والسياسى ، وكان من أعضاء مجلس الثورة الاسلامية مع مطهرى ورفسنجانى وموسوى وباهنر وخامنه اي وطالقاني وبازرجاني وسحابي .

رأس د. بهشتى مجلس الخبراء بعد الثورة ، وظل وجها براقاً للثورة حتى راح في انفجار مقر الحزب الجمهوري الاسلامي .

وفى نفس العام اغتيل د. حسن أيت النائب فى مجلس الشورى ، وأحد المعارضين البارزين للحسن بنى صدر (١) ، وكان حسن أيت مؤرخاً له دراية واسعة برجال السياسة فى إيران ، وقد تم انتخابه نائبا عن دائرة نجف أباد وعضواً بمجلس الخبراء ثم انتخب نائباً عن طهران فى مجلس الشورى الإسلامى.

وكان واضحاً أن الخلاف السياسى بين حسن أيت والحسن بنى صدر قد ألقى بظلاله على حادث اغتيال آيت على يد الجماعات اليسارية المؤيدة للحسن بنى صدر .

استمرت الاغتيالات في هذا العام الدامى ، ووصلت إلى محمد على رجائى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية المنتخب ، ونائبه محمد جواد باهنر ، وذلك بتفجير مبنى رئاسة الوزراء في ٨ شهر يور ، وكان اغتيالهما ضربة قاسية للجمهورية الاسلامية .

كان محمد على رجائى من أعضاء فدائى الإسلام ، وشكّل مع مهندس بازرجان حركة الحرية ، وكون مع سيد فارس باهنر وآخرين منظمة - المنظمات الموحدة وأسس مع هاشمى رفسنجانى وآخرين مدرسة الرفاة ، وقد سُجن بعد ذلك وأطلق سراحه بعد الثورة .

<sup>(</sup>۱) کذشته ۱۹ .

انتخب رجائى نائبا بمجلس الشورى الإسلامى(١) وتقلد منصب وزير التربية والتعليم ثم تراى رئاسة الوزارة ، وبعد عزل الحسن بنى صدر صار رئيساً للجمهورية، وبعدها بعدة أشهر لقى حتفه .

وكان محمد جواد باهنر - الذي راح مع رجائي في انفجار مبني رئاسة الوزراء، من تلاميذ الإمام الخميني، حصل على ليسانس كلية الإلهيات، ونال الدكتوراه، وتولى رئاسة إدارة التخطيط في التربية والتعليم وألف عدة مؤلفات بالاشتراك مع د. بهشتى، وكان من أعضاء مجلس الثورة، ومن مؤسسى الحزب الجمهوري الاسلامي،

وفى نفس العام الدامى اغتيل أية الله قدوسى المدعى العام للثورة الاسلامية في انفجار مروع في مكتبه الواقع بميدان القصر ، وكان قدوسي تلميذاً وصبهراً لسيد محمد حسين طباطبائي صباحب تفسير الميزان .

وبعد ستة أيام من اغتيال قدوسى تم اغتيال آية الله مدنى إمام الجمعة ونائب الإمام في تبريز في انفجار قنبلة راح ضحيتها مع ثلاثة آخرين ، وقد وقع الانفجار في محراب المسجد ، فعرفوا باسم شهداء المحراب(٢) .

وكان أية الله مدنى من علماء الدين درس على يد الإمام الخمينى وأسس الحوزة العلمية " كماليه " فأبعد إلى نور آباد وممسنى وكنبد كاووس وبندر كنكان ومهاباد ثم عاد إلى قم بعد الثورة ، واختير بمجلس الخبراء عن همدان ثم عين إماما للجمعة في تبريز ،

وقى نفس العام الدامى اغتيل حجة الإسلام سيد عبد الكريم هاشمى نژاد في انفجار قنبلة ، وكان نائباً في مجلس الخبراء وسكرتيراً للحزب الجمهوري

<sup>(</sup>۱) كذ شته ۲۰ .

<sup>(</sup>۲) کذشته ۲۱.

الإسلامى فى خراسان ، وله العديد من المؤلفات منها: الرد على مشكلات الشباب<sup>(۱)</sup> وأصول العقائد الخمسة<sup>(۲)</sup> والطريق الثالث بين الشروعية والرأسمالية<sup>(۲)</sup> ودروس من القرآن ودرس حسين لبنى الإنسان .

وفى هذا العام الدامى سقطت طائرة كانت تقل أربعة من كبار قواد الجيش هم : رئيس الأركان فلاحى والعقيد نامجو وزير الدفاع والعقيد نمكورى قائد القوات الجوية ويوسف كلاهدوز نائب رئيس الحرس الثورى .

وفى نفس العام الدامى اغتيل أية الله دستغيب فى ٢٠ آذر ١٣٦٠ إس (١٩٨١م) عندما كان فى طريقه إلى المسجد مع حرسه ورفاقه لإقامة صلاة الجمعة ، وانفجرت قنبلة وقتلته .

وفي بهبهان اغتيل حجة الإسلام بخرديان مدير مؤسسة الشهيد في ١٢ مرداد ١٣٦٠ش (١٩٨١م) وفي خرم آباد اغتيل عبد الحسين مبشر مدير مؤسسة شهيد في ٦ مهرماه من نفس السنة ، كما اغتيل مجتبى استكى النائب بمجلس الشورى عن سميرم(٤) .

وقبل أن تنتهى هذه السنة انفجرت قنبلة فى ميدان الجيش (سبه) فى طهران وقد أسفرت عن قتل عشرة أشخاص وقد أصيبت المنازل والمحلات المحيطة بالمكان بأضرار بالغة .

وعلى الرغم من أن هذه الاغتيالات لم يعرف فاعلها بالتحديد إلا أن أصابع الاتهام كانت موجهة صوب مجاهدى الشعب وفلول حزب توده والعراق.

<sup>(</sup>۱) ياشخ به مشكلات جرانان .

<sup>(</sup>٢) أصول پنجگانه اعتقادات ،

<sup>(</sup>۲) راه سوم بین کمونیسم وسرمایه داری ،

<sup>(</sup>٤) كذ شته ٢٢ .

ومن المفيد أيضاً أن نذكر محاولات الاغتيال التي وقعت هذه السنة وكانت أهمها محاولة اغتيال هاشمي رفسنجاني عضو مجلس الثورة ورئيس مجلس الشوري ورئيس الجمهورية الآن ، ولكنه نجا من محاولة الاغتيال وأصيبت يده اليمني إصبابات بالغة ، وكانت جماعة الغرقان هي التي حاولت اغتياله بقصد القضاء على نظام الملالي الفاسد(۱) عن طريق محو الوجوه الفاعلة في الميدان ، وكان هاشمي رفسنجاني على رأس هذه الوجوه النشطة .

وكانت محاولة اغتيال حجة الإسلام سيد على خامنه اي رئيس الجمهورية فيما بعد ومرشد الثورة الآن ، قد فشلت أيضاً حين زرعوا قنبلة موقوتة في طريقه.

وبعد عام الاغتيالات تنبه رجال الثورة الإسلامية إلى الأخطار المحدقة بهم، والترموا الحدر والحيطة ، وبدأ جهازهم الأمنى « ساواما » في تعقب الخلايا السرية لمجاهدي الشعب وفدائي الشعب ، حتى أخذت حالات الاغتيال السياسي في التناقص .

وفى عام ١٦٦١ش ( ١٩٨٢م) تم اغتيال آية الله صدوقى فى ١١ تيرماه وآية الله أشرف أصفهانى فى ٢٣ مهرماه .

وفى عام ١٣٦٢ ش ( ١٩٨٣م) لم يقع سوى اغتيال واحد لقائد القوات البرية فى عهد الشاه وهو اللواء اويسى وقد تم اغتياله فى باريس ، والقيت تهمة الاغتيال على رجال الثورة الإسلامية فى إيران .

وفي عام ١٣٦٣ش (١٩٨٤م) لم تحدث اغتيالات هامة إلا أنه في العام التالي ١٩٨٥م حدثت محاولة فاشلة لاغتيال محتشمي سفير إيران في سورية

<sup>(</sup>١) حاكميت آخوند تبهكار ( به نقل از مجله، شادر ) .

ورزير الداخلية ، وقد تعرض لمحاولة أخرى(١) .

وإذا كانت الاغتيالات السياسية السابقة لم تؤثر في مسيرة الثورة الإسلامية في إيران ، إلا أن فرق الاغتيالات لم تتوقف ، ولكنها أصبحت أكثر حذراً وأصبح الجهاز الأمنى للجمهورية الاسلامية أكثر يقظة ولم يسجل اغتيال سياسي هام في عهد حكومة بازرجان سوى اغتيال كاظم سامي وزير الصحة الإيراني .

ويبدو أن جهاز الأمن والحرس الثورى الإيرانى قد بدأوا مد نفوذهم خارج البلاد وطالت ذراعهم الطويلة أعداء الجمهورية الإسلامية ، فقاموا باغتيال كاظم رجوى في جنيف وهو شقيق مسعود رجوى (٢) زعيم مجاهدى الشعب .

كما دبر الجهاز الأمنى (ساواما) مؤامرة لاغتيال مسعود رجوى في بغداد إلا أن المحاولة فشلت (٣).

وفي سنة ١٩٩١م اغتيل د. عبد الرحمن نيرومند رئيس الهيئة التنفيذية المقاومة الوطنية الإيرانية وقد تم اغتياله في باريس ، وقد اتهمت لجنة حزب توده في بريطانيا - النظام الاسلامي في إيران باغتياله (٤).

وقد ذكر حسين جعفرى أن النظام الحاكم في إيران قام باغتيال تسعة عشر شخصاً هم:

<sup>(</sup>۱) على أكبر محتشمى - كان وزيرا للداخلية ونائبا في البرلمان - وقد أعلن أنه لم يتعرض للاغتيال (۱) على أكبر محتشمي - كان وزيرا الداخلية ونائبا في البرلمان - وقد أعلن أنه لم يتعرض للاغتيال (تيمروز - سال چهارم شماره، ۱۷۱ - جمعه، ۱۹ تيرماه ۱۳۷۱ - براير ژوئن ۱۹۹۲م ،

<sup>(</sup>۲) پاسخ به یاره های ساراك آخوندی وهمدستان دشمن شد بشری درباره، زندان های موهوم مجاهدین وارتش آزادبیخش ص ۱٦۹ ،

<sup>(</sup>٣) قى ١١ شهويور ١٣٧٠ ش ( ١٩٩١م ) .

 <sup>(</sup>٤) نيمروز شماره، ١١٠ - جمعه ١٢ ارديبهشت ماه ١٣٧٠ ش - ٣ مه ١٩٩١ ص ٤ .

- ۱ د. شاهبور بختیار وسروش کتیبه فی باریس ،
  - ٢ القائد العسكرى أويس وأخوه في باريس .
    - ٣ شهريار شفيق في باريس .
      - ٤ د. قاسملو في النمسا.
    - ه د. كاظم رجوى في جنيف .
    - ٦ د. سيروس الهي في باريس ،
      - ٧ فريدون فرخزاد في ألمانيا .
    - ۸ بیجن ( بیژن ) فاضلی فی لندن ،
      - ٩ على توكلى وابنه نادر في لندن ،
    - ١٠ العقيد هادي عزيز مرادي في تركيا .
    - ١١ العقيد أحمد حامد منفرد في تركيا .
      - ١٢ على طباطبائي في أمريكا .
  - ١٢ -- العقيد طيار أكبر محمدى في هامبورج .
    - ١٤ -- العقيد طيار أحمد طالبي في جنيف .
- ١٥ -- العقيد باى أحمدى في دولة الإمارات العربية المتحدة ،
  - ۱۱ د. صادق شرفکندی واثنان من رفاقه فی برلین(۱) .

ولقد كان اغتيال شاهبور بختيار رئيس وزراء إيران الأسبق من أهم الاغتيالات السياسية التي وقعت في أغسطس سنة ١٩٩١م(٢) ، وقبض على ثلاثة

<sup>(</sup>۱) نیمروز شماره، ۱۸۹ سال چهارم جمعه ۲۲ ابان ۱۳۷۱ش برایر ۱۳ نوفمبر ۱۹۹۲ ص ۱۸.

<sup>(</sup>۲) نمیریز ۱۲۲ جمعه ۱ شهر یور ماه ۱۲۷۰ برایر ۲۳ ایت ص ۱

هم فريدرون بوير أحمدى ومحمد وكيلى ومحمد آزادى ، وقد تم الاغتيال فى جنيف حيث كان شاهبور قد استقر بها ، وقد اتهمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتدبير الاغتيال(١) .

شاهپور بختیار هو آخر رئیس وزراء فی عهد محمد رضا شاه (۲) ، وکان شاهپور قد ولد سنة ۱۲۹۵ ش (۱۹۱۱م) من أسرة بختیاریة ، تلقی تعلیمه فی باریس ، ونال درجة الدکتوراه ، وکان أبوه قد قتل علی ید رضا شاه بتهمة الخیانة مما ترك أثراً سیئاً فی نفسه .

وكان شاهبور قد شارك في الحرب العالمية الثانية كمتطوع في الجيش الفرنسي ثم في المقاومة الوطنية (٢) وعندما عاد إلى إيران التحق بحزب إيران وكان هذا الحزب يضم الحقوقيين وأساتذة الجامعة ، وقد عمل شابور مديراً عاما لإدارة العمل في خوزستان وانتخب عضواً في مجلس النواب ، وعمل وكيلاً لوزارة العمل سنة ١٩٥٧ ، وعندما سقطت حكومة د. مصدق سنة ١٩٥٧ قضي فترة في السجن ثم عمل في الأعمال الحرة ، واضطر للعودة للعمل السياسي مرة أخرى وأسس الجبهة الوطنية الثانية سنة ١٩٦٠م ، فأصبح شخصية معروفة

وانحلت الجبهة الوطنية الثانية بعد اضطرابات ١٥ ضرداد ١٣٤٢ ش (١٩٦٣م) واختفى النشاط الحزبي تماماً ، ولكن الجبهة الوطنية كانت تمارس نشاطها بشكل سرى، وتعمل على إسقاط النظام الشاهنشاهي ، حتى قيام الثورة سنة ١٣٥٧ش ( ١٩٧٩م) .

عمل الشاه على امتصاص الغضب الجماهيري باختيار رئيس وزراء جديد

<sup>(</sup>۱) كيهان - چاپ لندن شماره، ٣٦٦ پنجشنبه ٢٤ مرداد ١٢٧٠ ش براير ١٥ اوت ١٩٩١ ص ٢ .

<sup>(</sup>۲) پاسخ به تاریخ ص ۸ه۲ .

<sup>(</sup>٣) كيهان - چاپ لندن - شماره ٣٦٦ مورخه، ٢٤ مرداد ١٢٧٠ براير ١٥ اوت ١٩٩١ من ٢٠,

فطلب من كريم سنجابى ولكنه رفض لكون النظام الملكى غير شرعى ، فلجأ إلى غلام حسين صديقى أحد زعماء الجبهة الوطنية السابقين ويحظى باحترام الشعب إلا أنه اشترط شروطاً لم يقبلها الشاه(۱) ، فوقع اختياره على شاهبور بختيار لتولى منصب رئيس الوزراء ، فقبل ، ولكن الإمام الضمينى رفض تعيين شاهبور رئيساً للوزراء ، وعام الخمينى إلى البلاد في ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ش (۱۱ فبراير ۱۹۷۹) ، ولم يتمكن بختيار من مواجهة الشعب وخمينى، ففر .

أقام شاهبور في باريس في مكان خفى لم يظهر فيه إلا في نوفمبر 1979، وأبدى تأييده للملكية الدستورية ، وأسس حركة المقارمة الوطنية الإيرانية في باريس(٢) .

وفى يوم الثلاثاء ٦ أغسطس سنة ١٩٩١م تم اغتياله بضربة سكين فى منزله ، وكان معه صديقه سروش كتيبه الذى قتل أيضاً ، وكان د. عبد الرحمن نيرومند نائبه قد قتل أيضاً منذ عدة شهور أمام منزله بطعنة سكين .

ويعد مقتل شاهبور بختيار طعنة شديدة للمعارضة الإيرانية خارج إيران ، ومما يذكر أيضاً أن ابنة شاهبور بختيار وتدعى فيفيان قد ماتت عقب اغتيال والدها وكان سبب الوفاة – السكتة القلبية(٢) .

#### نتائج مستغلصة

من خلال ما تم استعراضه حول الاغتيالات السياسية بعد الثورة الإسلامية في إيران ، يمكن استنتاج ما يلي :

<sup>(</sup>۱) پاسخ به تاریخ نوشته، محمد رضا پهاری ، ترجمه، دکتر حسین ابو ترابیان تهران ۱۳۷۱ ش ص ۲۵٦.

<sup>(</sup>۲) نيبروز شماره، ۱۲۵- سال سوم جمعه، ۲۵ مرداد ماه ۱۲۷۰ براير ۱۱ اوټ ۱۹۹۱ ص ه .

<sup>(</sup>٣) روزنامه، کیهان مورخه، افروردین ۱۲۷۱ برابر ۲۱ مارس ۱۹۹۲ م.

- أول : كانت الجماعات المناهضة الشورة الإسلامية، لها اليد الطولى في الاغتيالات السياسية، وملاحقة رموز الثورة الإسلامية مستغلة في ذلك جو "الفوضي" الناجم عن الاندفاع الثورى لجموع الشعب الإيراني، والذي يصعب التحكم فيه والسيطرة عليه من أجهزة الأمن المعنية .
- ثانيا ؛ لقد استغلت الجماعات المناهضة للثورة الاسلامية ضعف الجهاز الأمنى في البلاد عقب الثورة الإسلامية بسبب فقدان عناصره الفاعلة والقوية .
- ثالثاً: إن الضربات القاصمة للظهر والتي وجهت لرموز الثورة الإسلامية لم تستطع أن تغير نظام الحكم أو تتمكن من وأد الجمهورية الوليدة ، بل إنها أسهمت في زيادة شعبية النظام ، وقوت من مركز رجال السلطة الجدد .
- رابعا: إن جهاز الأمن (الساواما) تمكن من استعادة سيطرته على الأمن ولم يكد عام ١٩٨١ ينتهى حتى تمكن الجهاز الأمنى من حماية رموز النظام الجمهورى الإسلامي وتقليل الخسائر الناجمة عن الاغتيالات السياسية.
- خاصسا: لم يكتف جهاز الأمن (الساواما) باستعادة سيطرته على الأمن، واكن استطاع اثبات أن له اليد الطولى في ملاحقة الخارجين عن النظام الجمهوري الإسلامي.
- سادسا: ان الصراع السياسي داخل إيران يأخذ أشكالاً مختلفة ولكنه لا يصل إلى درجة الاغتيال والقتل وإنما يتوقف عند حدود الجدال والصدام الفكرى في إطار الشرعية المسموح بها ، ولم تسجل اغتيالات حزبية على غرار ماكان موجوداً في فترة وجود الأحزاب سواء في مطلع هذا القرن أو في أوائل حكم محمد رضا شاه .

ويبقى أن أذكر أنه فى فترات الإفلاس الفكرى والتخلف الحضاري تبرز قضية الاغتيالات السياسية كحل وحيد للمشاكل بين الأفراد والجماعات ، وتصبح السجون هى المقر المناسب للتخلص من الخصوم .

## المادر والراجع

- ١ از صبا تا نيما يحيى ارين بور چاپ چهارم تهران ٢٥٣٥.
- ٢ إيران فوق فركان -- محمد حسنين هيكل -- ماسسة الأهرام ١٩٥٣م
- ٢ إيران ماضيها بحاضرها تأليف بونالد بابر ترجمه عن الانجليزية د. عبد النعيم محمد حسنين ١٩٨٥م.
  - ٤ إيران من الداخل فهمى هويدى القاهرة ١٩٨٧م.
- ه إيران اليسم ١٤١٠هـ . ١٩٩٠م. الطبعة الأولى ١٤١١ ١٩٩١ منظمة الاعلام الاسلامي .
- ٦ البداية والنهاية الحافظ بن كثير دار الفكر العربي ١٣٥١هـ ١٩٩٣م.
- ۷ بررسی مستندی از مواضع گروه ها در قبال انقلاب اسلامی کار دفتر
   تحقیقات وزارت ارشاد اسلامی بهمن ۱۳٦۰ ش.
- ۸ پاسخ به تاریخ نوشته، محمد رضا پهلوی ترجمه، دکتر حسین أبو ترابیان تهران ۱۳۷۱ش.
- ۹ پاسخ به یاوه های ساواك آخو ندی وهمد ستان دشمن ضد بشري درباره و زندان های موهوم مجاهدین وارتش آزاد بیخش ایران اتحادیة انجمن های دانشحویان مسلمان خارج کشور (هوا داران سازمان مجاهدین خاق) دیماه ۱۳۷۰ ش.
- ١٠- تاريخ إيران القديم من البداية حتى نهاية العهد الساساني تأليف حسن بيرنيا مشير الدولة ترجمة د. محمد نورالدين عبد المنعم -- د. السباعي محمد السباعي مراجعة وتقديم د. يحيى الخشاب الطبعة الثالثة ١٩٩٥.

- ۱۱ تاریخ بیداری ایرانیان به قلم ناظم الاسلام کرمانی به اهتمام علی أكبر سعیدی سیرجانی تهران ۱۳۲۲ش.
  - ١٢ تاريخ تطليلي مطبوعات ايران سعيد محمد محيط طباطبائي تهران.
- ۱۳- تاریخ دولة آل سلجوق الإمام عماد الدین بن محمد بن حامد الاصفهائی ۱۲ اختصار الفتح بن علی بن محمد البنداری الأصفهائی بیروت ۱۹۸۰م.
- ٤- تاريخ كزيده تأليف حمد إلله مستوفى به اهتمام دكتر عبد الحسين نوائى تهران ١٣٦٤ ش.
- ۱۵ تاریخ مختصر آحزاب سیاسی ایران انقراض قاجاریه ملك الشعراء بهار - تهران ۱۳۳۳ش،
- ۱٦ تاریخ مردم ایران کشمکش باقدرتها تألیف دکتر عبد الحسین زرین
   کوب مؤسسه انتشارات امیر کبیر تهران ۱۳۹۶ش.
- ۱۷ تاریخ مشروطه، ایران نوشته، أحمد کسروی تهران ۱۳۲۳ ش. چاپ شانزدهم.
- ۱۸ تاریخ نگارستان مولف قاضی احمد بن محمد غفاری کاشانی به تصحیح ومقدمه وتذییل آقا مرتضی مدرس گیالانی تهران مدرس گیالانی تهران ۱۸۸ هد.
  - ١٩ تاريخ هجده ساله أحمد كسروى تهران .
- ٢٠ الثورة الإيرانية الصراع الملحمة النصر د. إبراهيم الدسوقى
   شتا الطبعة الأولى ١٩٨٦م.
- ۲۱ -- حماسه سرای در ایران تالیف دکتر ذبیح الله صفا -- مؤسسه انتشارات أمیر کبیر -- چاپ چهارم ۱۳۹۳ش.

- ۲۲ خاطرات نصر الله انتظام شهر یور ۱۳۲۰ش ازدیدگاه دربار به کوشش محمد رضا عباس وبهروز طبرانی چاپ دوم ۱۳۷۱ش.
  - ٢٢ دلاور زند وخان قاجار تاليف أبو الفضل وكيلي جاب ١٣٦٨ ش.
- ۲۷ راحة الصدور وآية السرور في تاريخ آل سلجوق محمد بن على بن سليمان الرواندي بسعى وتصحيح محمد اقبال تهران ١٣٦٤ش.
- ٢٥ روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفا ميرخواند ج٤ ترجمة
   د. أحمد الشاذلي ١٩٨٨.
- ۲۲ زندگی پرماجرای رضا شاه اسکندر دلام تهران چاپ سوم ۱۳۷۱ش.
- ۲۷ زندگانی سیاسی سلطان أحمد شاه تالیف ونگارش حسین مکی تهران ۱۳۲۲ ش.
- ۲۸ سقوط الشاه فریدون هویدا تقدیم وتعلیق وترجمة د. أحمد الشاذلی
   ۱۹۹۲.
- ۲۹ شاهنامه حکیم ابو القاسم فریوسی مؤسسه، انتشارات امیر کبیر چاپ پنچم تهران ۲۵۳۷.
- ٣٠ الشاه وانا المذكرات السرية لوزير البلاط الايراني اسد علم اعداد
   على ناغى على خانى ترجمة فريق الخبراء العرب القاهرة ١٩٩٣.
- ۳۱ ظهور وسقوط سلطنت پهلوی جستار های از تاریخ معاصر ایران پیوست ویراستار تهران ۱۳۷۰ش.
- ۳۲ -- العودة إلى الذات د. على شريعتى ترجمة د. ابراهيم الدسوقى شتا القاهرة ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.

- .٣٣ الكامل في التاريخ أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم ابن عبد الكريم ابن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الاثير الجززي الملقب بعز الدين بيروت ١٩٨٧م.
- ۳۵ کیهان (روزنامه) چاپ لندن شماره، ۳۱۳ پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۷۰ش برایر ۱۰ اوت ۱۹۹۱م.
- ه ۳ کیسهان چاپ لندن مورخه اول فروردین ۱۳۷۱ برایر ۲۱ مارس ۱۹۹۸ مرایر ۲۱ مارس ۱۹۹۲ مرایر ۲۱ مارس
- ۳۱ گذشته چراغ راه آینده است تاریخ معاصر ایران چاپ پنجم ۱۳۷۸ش.
  - ٣٧ مجله، أدينه شماره سي أذرماه ١٣٧٦ش.
- ۳۸ نادر فاتح دهلی بقلم صنعتی زاده کرمانی دنیای کتاب چاپ دوم ۱۳۲۸ش.
- ۳۹ ناصر خسرو واسماعیلیان تالیف آری برتلس ترجمه، ی. آرین پور تهران ۱۳۹ش .
  - ٤٠ نيمروز شماره ١٣٧٠ش برابر ٢ مه ١٩٩١ م.
  - ٤١ نيمروز شماره ١٢٥ مورخه ٢٥ مرداد ١٣٧٠ برابر ١٦ اوت ١٩٩١م.
  - ٤٢ نيمريز شماره ١٤٦ مورخه، شهريورماه ١٣٧٠ برابر ٢٢ اوت ١٩٩١م.
    - 23 نيمروز شماره ۱۷۱ مورخه، ۱۹ تيرماه ۱۳۷۱ برابر ژوئن ۱۹۹۲م.
  - ٤٤ نيمروز شماره ١٨٩ مورخه، اول ابان ١٩٧١ براير ١٣ نوفمير ١٩٩٢م.
    - ه ٤ هكذا تكلم على شريعتي فاضل رسول دار الكلمة بيروت ١٩٨٢م.
- ٤٦ اليسار السياسي في إيران بين المد والجزر د. أحمد الشاذلي القاهرة ١٩٩٥م.

### المحتويات

| الموضوع                                                                  | لصفد        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| تقدیم                                                                    | <b>o</b> -  |
| لغصل الأول:                                                              |             |
| الاغتيالات السياسية في دولة أل قاجار                                     | 10          |
| - اغتيال الشخصيات السياسية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          | 17          |
| - الاغتيالات الحزبية سنسسسسسسس                                           | <b>YY</b>   |
| - تصفية أعضاء فرق الاغتيالات جسديا                                       | ٣.          |
| لغصل الثاني:                                                             |             |
| الاغتيالات السياسية في عهد أل بهلوي                                      | <b>To</b> . |
| الاغتيالات السياسية في عهد رضا شاه                                       | ۲۸ .        |
| لغصل الثالث:                                                             |             |
| الاغتيالات السياسية في عهد محمد رضا شاه                                  | ٥٣          |
| أ - المنظمات المسلحة والاغتيالات السياسية                                | 00          |
| ب - اغتيال المستولين السياسيين في الحكومة                                | ۸۵          |
| جـ -الاغتيالات السياسية لرجال الفكر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 77          |
| د - اغتيال قادة وأعضاء المنظمات السرية سسس                               | ٨٢          |
| هـ - اغتيال الأجانب                                                      | ٨٢          |
| و- اغتيال مسئولين داخل الجهاز الأمنى                                     | ٧.          |

|    | ز- اغتيال شخصيات عادية غير سياسية لإثارة الفزع         |
|----|--------------------------------------------------------|
| ٧٣ | والرعبوالرعب                                           |
| ۷o | ح - محاولات اغتيال الشاه والشاهبانو                    |
| ٧٨ | نتائج مستخلصة سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس     |
| -  | الغصل الرابع:                                          |
| ۸۳ | الاغتيالات السياسية بعد الثورة الإسلامية في إيران      |
| 17 | نتائج مستخلصة مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس    |
| 11 | المصادر والمراجع سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*

ديم الاتجاع ١٨٠٥/٨٥

I.S.B.N.

977-5533-05-8



۱۰ شارع القصر العینی أمام روزالیوسف
 ۱۱٤٥۱) القاهرة
 ۳۰۱۲۵۲۹ فاکس : ۲۰۵۲۵۲۹